

سياسيا واقتصاديا

تأليف *الكتورحاللديالشيال* مدرس التاريخ الإسلامي بجامعة فاروق الأول

> حميع حقوق إعادة النشر والنقل محفوظة للموالف

> > 1989

مطبعة مدرسة دون بوسكو بالاسكندرية

اهداءات ۲۰۰۲ أد/ مدمد طه الداجري الاسكندرية

سياسيا واقتصاديا

تأليف *الدكتور حمال لدير الشيال* مدرس التاريخ الإسلامي بجامعة فاروق الأول

> حميع حقوق إعادة النشر والنقل مجفو ظة للموَّلف

> > 1989

# كلمة المؤلف

دمياط وطنى الأول، فيها ولدت، وبين ربوعها قضيت طفولتى الأولى، فلها فى نفسى أجمل الذكريات .

وقد عنيت منذ نيف وعشر سنوات بكتابة تاريخ لها ، فقرأت عها الكثير ، وجمعت أثناء قراءاتى مادة وفيرة ، كنت أدخها إلى أن يصفو الوقت ، وأفرغ من مشاغلى، فأتوفر على كتابة هذا التاريخ ، وكنت أطمع ، بل أطمح أن أوفق لإخراج هذا التاريخ كاملا مفصلا ؛ ولكن غرفة دمياط التجارية انهزت فرصة قيام المعرض الزراعى الصناعى هذا العام وأرادت أن تقدم للناس مجملا يعرف الناس بهذه المدينة في عصورها المختلفة ، وأحسنت الغرفة بى الظن فكلفتنى بكتابة هذا المحمل فى وقت كانت تغمرنى فيه شواغل العمل والحياة ، ولكننى استجبت لرغبها الكريمة ، وها أنذا أقدم هذا المحمل، وغاية ما أرجو أن أوفق فى القريب إن شاء الله لتقديم تاريخ للمدينة كبير ، أفصل فيه ما أجمل ، وأوضح فيه ما عمض ، واستوفى فيه ما نقص ، فان لدمياط فى نظرى نواحى أخرى لازالت تحتاج للتأريخ ، وأهمها : التاريخ العلمى للمدينة .



ناحية من شاطىء دمياط

تاريخ المدينة السياسي

# ى مياط في العصور القدعة

دمياط مدينة عريقة في القدم ، ذكرت في التوراة باسم (كفتور) ، وعرفت في العصر اليوناني باسم (تاميات Tamiat) وفي العصر القبطى باسم (تاميات Tamiat) ( أو تامياتي Tamiati ) — ويقال إن معنى هذا اللفظ في اللغة المصرية القديمة : الأرض الشمالية أو الأرض التي تنبت الكتان — ، ومع هذا فنحن لانكاد نجد لها ذكراً في المراجع القديمة ، وإنما تبدأ معرفتنا بها بعد الفتح الإسلامي لمصر .

ولعل السرفى عموض تاريخها القديم أن فرع دمياطكان أقل فروع النيل السبعة القديمة أهمية ، وكان الفرع البلوزى الذى يصب فى البحر عند مدينة بلوزيم — أو الفرما — أهم الفروع التي تمر بشرق الدلتا ، وأنه كان يجاور دمياط على شاطئ البحر الأبيض المتوسط مدينتان قديمتان ، لها مالها من سهات ومميزات ، وهما : مدينة تنيس ، ومدينة الفرما أو (بلوزيم Pelusium) ، فكل مهما كانت تشرف على البحر الأبيض المتوسط : الفرما عند نهاية الفرع البلوزى ، وتنيس عند نهاية نهير صغير كان يخرج من فرع دمياط ، ويسمى الفرع التنيسي .

وكان موقع هاتين المدينتين ممتازاً من الناحيتين الحربية والتجارية ، بل لعلهما كانتا تفوقان دمياط القديمة في هاتين الناحيتين ، فتنيس كانت جزيرة في الطرف الشرقي من البحيرة التي كانت تحمل اسمها (محيرة تنيس أو المنزلة الحالية) ، كما كانت هي والفرما تقعان في نهاية خط مستقيم تقريباً عتد عره طريق قوافل صراوي يصل بينهما وبين ميناء البحر الأحمر الهامة : القلزم (أو السويس الحالية ) ، فكانت مجارات الشرق التي تصل إلى القلزم تحمل مها عبر هذا الطريق إلى الفرما حيث تحملها سفن البحر الأبيض المتوسط إلى سواحل الشام وآسيا الصغرى واليونان ؛ وهاتان 'لمدينتان - إلى هذا كله - أقرب إلى هذه السواحل من دمياط .

# المياط في العصر العربي

## القشح العربى:

فاذا كان الفتح العربي (سنة ٢٠هـ - ٦٤) فانا نجد هذه المدن الثلاث تقاوم مقاومة عنيفة ، فلا تخضع إلا بعد جهاد مرير ، ومعرفتنا بأخبار دمياط التفصيلية تبدأ نحوادث هذا الفتح ، فقد وجه الحيش العربي – بعد استيلائه على حصن بابليون – فرقاً منه بقيادة البطل العربي المقداد بن الأسود لإخضاع مدن الشاطيء الشرقي ، وتقول الرواية العربية إن المدينة وقت الفتح كان نحيط بها سور قوى ، وإن جندها بقي يقاوم مدة طويلة داخل هذا السور، فلما طال الحصار جمع (الهاموك) حاكم المدينة – أصحابه وشاورهم في الأمر ، فنصحه سوادهم بالتسليم ، ولكنه خالفهم وظل يقاوم ، وكان له ابن يسمى شطا ، فخرج إلى المسلمين في الليل ، ودلهم على عورات البلد ، فلم بشعر الهاموك إلا والمسلمون يكبرون على سور المدينة ويدخلونها. ثم سار الحيش العربي إلى تنيس ، فلتي من حصانة موقعها المعربية فتذكر أنه عندما اشتد النضال للاستيلاء على تنيس تقدم شطا لمساعدة العرب – ومعه ألفان من الحند – فأعلن إسلامه ، واشترك في قتال أهل تنيس فأبلي بلاء حسنا إلى أن استشهد في ليلة الحمعة النصف من شعبان سنة ٢١ هأبلي بلاء حسنا إلى أن استشهد في ليلة الحمعة النصف من شعبان سنة ٢١ هأبلي بلاء حسنا إلى أن استشهد في ليلة الحمعة النصف من شعبان سنة ٢١ هأبلي بلاء حسنا إلى أن استشهد في ليلة الحمعة النصف من شعبان سنة ٢١ هأبلي بلاء حسنا إلى أن استشهد في ليلة الحمعة النصف من شعبان سنة ٢١ هأبلي بلاء حسنا إلى أن استشهد في ليلة الحمعة النصف من شعبان سنة ٢١ هأبلي بلاء حسنا إلى أن استشهد في ليلة الحمعة النصف من شعبان سنة ٢١ ها في المنا خارج دمياط .

وهذه الرواية العربية لاتقف طويلا أمام النقد التاريخي، فان مدينة شطا ــالتي يقال إنها بسميت باسم هذا القائد المدفون بهاــكانت موجودة ومعروفة بهذا الاسم قبل الفتح، كما أن حاكم دمياط في ذلك الوقت معروف أيضا، وقد ذكر المؤرخ حنا النقيوسي أنه كان يسمى (حنا) لا (شطا) ولا (الهاموك). غير أننامع هذا لا نستطيع أن نتجاهل بعض الحقائق الثابتة المتصلة مهذا الحادث. فالمؤرخون العرب يذكرون أن هذا البطل قد استشهد يوم الحمعة النصف من شعبان سنة ٢١ هـ، وهذا التاريخ يقابل التاسع عشر من يوليو سنة ٢٤٢ م، وهو العام الذي تم فيه فتح هذه المنطقة ، كما أن التقاويم تثبت أن هذا البوم كان يوم جمعة حقا، فاذا قرنا هاتين الحقيقتين محقيقة ثالثة ، وهي وجود قبر خاص في قرية شطأ لا يزال قائها، ولا يزال أهالي دمياط محتلفون بذكري صاحبه في النصف من شعبان من كل سنة حتى اليوم ، استطعنا أن نصل إلى حل مقعول ، وهو أن قائدا رومانيا انضم إلى العرب فعلا أثناء حربهم لدمياط وتنيس، وأثه استشهد في هذ التاريخ ودفن في هذا المكان ، أما اسمه الحقيق فلسنا نعرفه، ولكن هذا الاسم لم يكن شطا على كل حال ، وإذ اكان كذلك فانه لم يكن قطعا حاكما لدمياط أو ابنا لحاكمها .

#### دمياط في عصر الامارة:

[. وخلصت مصر العرب بعد إتمام فتحها، وعين على دمياط وتنيس ولاة من المسلمين يحكمونهما، غير أن معظم أهليهما ظلوا على دينهم المسيحي سنين طويلة بعد ذلك، ولم تنس الدولة البيزنطية أنها قد فقدت - نحروجها من مصر - خير أملاكها، فظلت قرونا طويلة تغير على شواطئ مصر الشالية بأساطيلها عساها تستطيع استردادها، وكانت أولى هذه المحاولات في عهد الوالى العربي الثاني على مصر - عبد الله بن سعد بن أبي السرح - ، ولكن أساطيل الروم هزمت في موقعة ذات الصوارى ، ولم تثهم هذه الحزيمة عن عزمهم ، فظلوا يغيرون على سواحل مصر ، وإنما اتجهت غاراتهم بعد ذلك عن الاسكندرية إلى موانى عمصر الشرقية : الفرما وتنيس ودمياط ، مما دفع الحلافة الإسلامية وولاة مصر من العرب إلى العناية كل العناية بتحصين هذه الموانىء وتزويدها بالحاميات تقم وترابط فها دائاً للدفاع عنها براً ومحراً .

وقد قام جند دمياط وحاميتها فى القرون الإسلامية الأولى بواجبهم خير قيام، فردوا عن المدينة غزوات الروم المتتابعة، كما كانوا يسهمون فى إخضاع الثورات الداخلية التى كان يقوم بها سكان الحوف الشرقى (أى الأراضى الواقعة شرقى الدلتا)، وكانت غالبيتهم من الأقباط.

تعددت غارات الروم على دمياط فى القرون الثلاثة الهجرية الأولى، وقد أشار المؤرخون إلى بعضها، وهى التى حدثت فى السنوات: ٩٠ (٧٠٩) و ١٢١ (٧٣٨) و ٧٣٨ (٨٥٣) و ٥٠٧ (٨٦١) و ٧٥٨) و ٥٠٤ أخطر هذه الغارات وأهمها الغارة التى وفدت على دمياط فى سنة ٢٣٨ (٨٥٣) فى عهد ولاية عنبسة بن إسحاق على مصر.

فنى تلك السنة وفد الروم إلى دمياط محملهم أسطول كبير يزيد على ثلاتمائة سفينة، واستطاعوا أن ينزلوا إلى المدينة ويستولوا عليها، فقتلوا عدداً كبيراً من سكانها وسبوا النساء، وساعدهم على هذا كله خلو المدينة وقتذاك من حاميتها وجندها، فقد انتهز والى مصر — عنبسة بن إسحاق — فرصة عيد الأصنى من تلك السنة، وأراد أن محتفل بطهور ولديه حتى مجمع بين العيد والفرح، واحتفل لهذا احتفالا كبيراً، فدعا إليه حاميات دمياط وتنيس والاسكندرية ليشتركوا في هذا الحفل، ويبدو أنه كان للروم عيون وجواسيس في هذه الثغور، فأبلغوهم خبر استدعاء حامياتها، فانتهزوا هذه الفرصة السائحة، وانقضوا على دمياط صباح يوم عرفة، فقتلوا ونهبوا وأسروا؛ ولكن الكتب التاريخية تروى أن عنبسة كان قد غضب على قائد من قواد دمياط يدعى أبوجعفر بن الأكشف، فسجنه في بعض غضب على قائد من قواد دمياط يدعى أبوجعفر بن الأكشف، فسجنه في بعض أبرجة المدينة، فلما اشتد الحطب بنزول الروم، مضى إلى أبي جعفر في سحنه بعض أعوانه، فكسروا قيده وأخرجوه، والتفوا حوله، وانضم إليهم نفر من أهل المدينة أعوانه، فكسروا عليها، وعادوا إلى بلادهم.

و بلغ الحبر إلى عنبسة في عاصمته الفسطاط فنفر في الحال بجند مصر، ولكنه وصل إلى دمياط متأخراً بعد مغادرة الروم لها ، فأخذ يعني بتحصين المدينة .

وأخبار الفتح العربي لمصر تروى أن دمياط القدعة كان يحيط بها سور، فلعله انشيء في عهد الرومان، وأخبار هذه الغارة تروى أيضاً أن أبا جعفر بن الأكشف سين في بعض أبرجة المدينة ؛ فالمدينة إذن كان لها سور قديم، وكان بها بعض الأبرجة والحصون، ولكن نجاح هذه الغارة يبين أن هذه التحصينات جميعاً كانت قد تهدمت وتشعث بنيانها، لهذا لم يكن من الغيب أن يأخذ الذعر من الحليفة العباسي المتوكل مأخذه عندما تصله أخبار هذه الغارة الحطرة، فيرسل في الحال إلى واليه على مصر يأمره ببناء أسوار قوية تحيط بثغور مصر الشرقية : دمياط وتنيس والفرما؛ وأسرع عنبسة بتنفيذ أوامر الحليفة، فبدأ في بناء سور دمياط وحصوبها يوم الاثنين لئلاث خلون من شهر رمضان سنة ٢٣٩ (٥ فيراير ١٥٤٤)، وفي نفس السنة الموار تنيس والفرما وحصوبهما.

وكان لهذه الغارة أثر خطير آخر ، فقد أدرك الحليفة أيضاً أن هذه الأسوار والحصون لاتكفى للدفاع عن ثغور تطل على البحر ، وإنما الدفاع الحق عنها يكون بانشاء الأساطيل ، لأن الروم لايفدون النها إلافى البحر وفى أساطيل قوية ، فأمر واليه أن يعنى بشئون الأساطيل ، يقول المؤرخ المصرى الكبير تبى الدين المقريزى تعقيباً على أخبار هذه الغارة : «وأنشأ من حينئذ الأسطول بمصر» ، ويقول في مكان آخر : « فوقع الاهمام من ذلك الوقت بأمر الأسطول ، وجعلت الأرزاق لغزاة البحركما هي لغزاة البر، وانتدب الأمراء له الرماة ، فاجهد الناس بمصر في تعليم أولادهم الرماية » ؛ فالفضل في إنشاء أساطيل مصرية للسيكون لها شأن أى شأن في الدفاع عن سواحل مصر بعد ذلك ، وفي حروب مصر الإسلامية الما يرجع إلى هذه الغارة .

ونحن نلاحظ أن العناية بتحصين دمياط براً وبحراً في عهد المتوكل قد أتت تمارها، فلم تفد على دمياط غارة بعد ذلك قوية خطيرة كتلك التي وفدت في عهد عنبسة، وإنما كانت الغارات اللاحقة جميعاً غارات قرصنة هدفها الأول والأخير النهب والسلب، والأسر والقتل، أما دمياط فبقيت سليمة ترد عادية المعتدين بفضل جندها وأهليها وحصوبها وأساطلها.

## دمياط في العصر الفاطمي :

وقد ازدهرت دمياط في العصر الفاطمي، و بدأت تتفوق على رصيفتها تنيس والفرما، وتأخذ مكان الصدارة بين موانىء مصر الشرقية ، وساعدها على هذا أن الفرع البلوزى أخذ منذ ذلك الحين يضيق وتطمره الرمال ويفقد أهميته شيئاً فشيئاً ، بينها أخذ فرع دمياط يتسع وينطلق إلى البحر وتزيد أهميته ويكثر استعاله .

ولعل أكبر الدوافع التى دفعت الفاطميين للعناية بنغر دمياط أنه كان مركزاً هاماً لصناعة النسيج، وتحيط به وتتبعه مدن وقرى كثيرة كلها مراكز لصناعة النسيج أيضاً، فقد كانت مصر تنقسم إدارياً وقتذاك إلى كور (وواحدها كورة)، وهي ما يقابل المديرية أوالمحافطة في مصطلحنا الحديث؛ وكان الحزء الشهالي الشرقي من مصر يكون كورة كبيرة واحدة تسمى (كورة تنيس ودمياط)، وللكورة - كما يتبين من اسمها مركزان هامان، هما: تنيس ودمياط، لاتفضل إحداهما الأخرى، وإنما كانتا متناوبان في احتلال الصدارة بين مدن هذه الكورة إلى أن ضعف شأن تنيس وتلاشت في العصر الأيوبي، فأصبحت دمياط هي المدينة الأولى بين مدن هذه الكورة.

وكان يتبع دمياط مدن وقرى كثيرة لها ذكر ومقام ملحوظ في أقوال المؤرخين ، لأنها كانت جميعاً مراكز هامة - كما ذكرنا - لصناعة النسيج ، وأهم هذه المدن: شطا وتنيس وتونة و بورة ودبيق .

وكان يلى دمياط وتنيس د مماً واليان من قبل والى مصر العام، تم من قبل الحلفاء الفاطميين بعد ذلك ، كما كان يشرف على القضاء في مصر كلها قاض أكبر، وهو الذى لقب في أول العصر الفاطمي بقاضي القضاة ، وكان هذا القاضي الأكبر – أو قاضي القضاة – يعين من قبله قضاة ينوبون عنه في الحكم بالمدن الكبيرة كدمياط وتنيس ، وكان هذا القاضي يتخذ مقره في تنيس أحيانا وينيب عنه بدوره من يتولى عنه الحكم في دمياط ، وقد يحدث العكس ، أو قد يتولى الحكم بنفسه في المدينتين متنقلا بينهما .

ويستفاد من كلام الكندى وهو يورخ لبعض قضاة دمياط أن قاضى هذه المدينة في العصر الفاطمي كان يمكث بها تسعة أشهر للنظر في القضايا والأحكام ، ثم يعود إلى الفسطاط فيقيم يها «ثلاثة أشهر: رجب وشعبان ورمضان ... بحسب العادة». وكان في كل من دمياط وتنيس في العصر الفاطمي محتسب خاص \_ يعين من قبل محتسب القاهرة \_ للإشراف على شوءون المدينتين الاجتماعية والاقتصادية .

والدولة الفاطمية نشأت أول ما نشأت في تونس – وكانت تسمى وقتذاك إفريقية وهي إقليم يطل على البحر الأبيض المتوسط، ولهذا عنى الفاطميون – وهم لايزالون في إفريقية – عناية فائقة بالأسطول، فأنشأوا السفن الكثيرة وزودوها بالرجال والعتاد، وقد أسهمت أساطيلهم مساهمة فعالة في غاراتهم المتتالية على مصرحتى تم لهم فتحها في سنة ١٩٥٨ه.

فلما انتقلوا إلى مصرلم تقل عنايتهم بالأساطيل ، بل زادت ، ويقال إن المعز — أول خلفائهم بمصر — أنشأ في عهده أسطولا يتكون من ستمائة سفينة .

وكانت هذه السفن الحربية تبنى فيما كان يسمى فى العصور الإسلامية: (دار الصناعة) أى دار صناعة السفن ؛ وكان فى الفسطاط قبل العصر الفاطمي دار صناعة فأبنى عليها الفاطميون ، وأنشأوا إلى جانبها دار صناعة جديدة فى (المقس) – ميناء القاهرة – ، وكان هناك لاشك دار صناعة فى دمياط منذ بدىء بانشاء الأسطول فى عهد عنبسة ، كما كانت هناك دار صناعة أخرى فى الاسكندرية .

وقد عنى الفاطميون عناية زائدة بهذه الدور ، وخاصة دار صناعة دمياط ، فقد دخلت بلاد الشام فى ملكهم ، ودمياط أقرب موانىء مصر لهذه البلاد ، كما أ المعرضة لغارات السرنطيين من قبل .

وكان الفاطميون يعنون بالأساطيل وتجهيزها والإشراف على الثغور عناية سنوية دائمة لا تقف ولا تنقطع ؛ وكان موعد هذه العناية في شهر برمهات من كل سنة عندما يصحو الحو، يقول المقريزى: «وفي برمهات تجرى المراكب السفرية في البحر الملح إلى ديار مصر من المغرب والروم ، ويهم فيه بتجريد الأجناد إلى الثغور كالاسكندرية

ودمياط وتنيس ورشيد ، وفيه كانت تجهز الأساطيل ومراكب الشوانى لحفظ الثغور » وينص في مكان آخر على أن سفن الأسطول كانت تصنع في دور الصناعة جميعاً في مصر والاسكندرية ودمياط ، يقول : « وكان من أهم أمورهم (يقصد الفاطمين) احتفالهم بالأساطيل والأجناد ، ومواصلة انشاء المراكب بمصر والاسكندرية ودمياط من الشواني الحربية والشلنديات والمسطحات إلى بلاد الساحل حين كانت بأيدمهم ، مثل صور وعكا وعسقلان» .

وكان أسطول دمياط يقوم على حايتها من عدوان المغير، كما حدث في عهد الحليفة الفاطمي الفائز، فني جادي الاخرة من سنة ٥٥٠ه (اغسطس ١١٥٥) وصل إلى دمياط أسطول صاحب صقلية في نحوستين مركباً «فعاثوا وقتلوا ونزلوا بتنيس ورشيد والاسكندرية فأكثروا فها الفساد» فتصدى لهم أسطول دمياط حتى ردهم.

وحدث أيضا في خلافة العاضد – آخر خلفائهم – ووزارة شاور الثانية ، أن نزل أسطول الصليبيين في عشرين شونة ( أى سفينة حربية كبيرة ) على تنيس فقتل وأسروسي ، فتولى أسطول دمياط محاربة هذه السفن وردها .

هاتان هما الغارتان اللتان نزلتا على دمياط وما يجاورها طيلة العصر الفاطمى، إحداهما وفدت من صقلية ، والثانية أرسلها الصليبيون في الشام ، مما يبين في وضوح أن غارات البيرنطيين على شواطئ مصر قد انقطعت في العصر الفاطمي ، ولعل السبب في هذا أن الدولة البيرنطية كانت قد أصابها الضعف والكلال ، وأن العلاقات بين الفاطميين والبيرنطيين كانت في معظمها علاقات طيبة .

ولكننا نلاحظ أيضاً أن خطراً مسيحياً جديداً أخذ يظهر في الأفق ، ويهدد دمياط وسواحل مصر ؛ كان يمثل هذا الحطر أساطيل النورمانديين في صقلية ، وأساطيل الصليبيين في سواحل الشام بعد استيلائهم عليها في أعقاب الحملة الصليبية الأولى في أواخر القرن الحامس الهجري (١١م).

ا عير أن واجب الأسطول المصرى في العصر الفاطمي لم يكن مقصوراً على الدفاع عن الشواطيء فحسب ، و إنما كان واجبه الأصلي الخروج إلى مياه البحر الأبيض

المتوسط للغزو، وكانت الأساطيل تخرج للغزو من ثغر دمياط - لامن الأسكندرية بفاذا عادت بغنائكها نزلت عليه أولا.

وكان الحلفاء الفاطه يون محتفلون بالأساطيل عند خروجها للغزو احتفالا كبيراً رائعاً ، فقد كان لهم منظرة بالمقس (ميناء القاهرة) مجلس فيها الحليفة لوداع الأسطول قبل خروجه للغزو، ولاستقباله إذا عاد، وكانت العادة إذا تم إعداد الأساطيل أن يجلس الحليفة في هذه المنظرة وبين يديه الوزير، وبأتى القواد بالسفن من دار الصناعة بالفسطاط حي يصلو بها إلى المقس، في ودون بعرض حربي محرى جميل، فتتحرك السفن في النيل بين يدى الحليفة «وهي مزينة بأسلحتها ولبوسها ، وفيها المنجنيقات ، تلعب فتنحدر ، وتقاع بالمجاذيف ، كما يفعل في لقاء العدو بالبحر الملح ، ومحضر بين يدى الحليفة المقدم والرئيس، فيوصم ا، وبدعو للجاعة بالنصرة والسلامة... إلخ» للمخذا وصف المقريزي في خططه حفلة العرض البحري قبل خروج الأساطيل المصرية للغزو في العصر العاطدي ، ثم استطرد فنص في وضوح نام على أن هذه الأساطيل المرية الملخ ، فيكون لها ببلاد العدو صيت وهيبة ، فاذا وقع لها مركب لايسألون عما فيه سوى الصغار والرجال والنساء والسلاح ، وما عدا ذلك فللاسطول » أي أن رجال الأسطول أما غنائمهم من الأموال والمتاع فكانت تترك لهم جزاء وفاقا على بلائهم في الغزو .

وقد وصلتنا أخبار قليلة عن بعض هذه الغزوات البحرية وانتصاراتها في العصر الفاطمي ، وكيفكانت تستقبل عند عودتها ، وماذا كان يفعل بأسراها .

ذكر المقريزى أنه قدم على الأسطول مرة أمير يقال له: حرب بن فور ، فكسب بطسة (أى سفينة حربية كبيرة) حصل فها خمسائة رجل .

واتفق مرة أن قدم على الأسطول قائد آخر يدعى سيف الملك الحمل ، فخرج للغزو، وأسر بطسة عظيمة فيها ألف وخسمائة شخص، بعد أن قتل منهم نحواً من مائة وعشرين رجلا ، وعاد بالسفينة والأسرى إلى دمياط ، ثم صعد بها إلى القاهرة ، فخرج الحليفة إلى منظرة المقس، واحتفل بعودته احتفالارائعاً، وأطلق الأسرى بين

يذيه ، «واستدعيت الجال لركوبهم ، وشق بهم القاهرة ومصر ، وهم كل اثنين على جمل ظهراً لظهر » .

# دمياط في العصر الأيوبي:

وفى منتصف القرن السادس الهجرى (١٢م) قضى على الدولة الفاطمية الشيعية وخلفتها فى حكم مصر دولة جديدة سنية المذهب هى دولة بنى أيوب ؛ وفى عهد بنى أيوب لعبت دمياط دوراً خطيراً فى تاريخ مصر السياسى والحربى ، فقد كثرت غارات الصليبين العنيفة على هذا الثغر ، ولكن دمياط صمدت لحذه الغارات ، ودافعتها و دفعتها فى شجاعة و بطولة :

### ١ - في عصر صلاح الدين

بدأت هذه الغارات في سنة ٢٥ وصلاح الدين لايزال بعد وزيراً للعاضد، فني الشالث من صفر من تلك السنة وصلت إلى دمياط أساطيل الصلبايين في ألف مركب تحمل مائتي ألف فارس وراجل ، واستطاعوا أن ينزلوا بالبر ، وظلوا يحاصرون المدينة ثلاثة وخمسين يوما ، فأسرع صلاح الدين وأرسل اليها الحيوش بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه وخاله شهاب الدين الحارمي ، وأسرع الحليفة العاضد فقدم لصلاح الدين كل مساعدة ممكنة ، ثم خرج صلاح الدين بنفسه ليشرف على القتال في دمياط ، ووصلت أخبار هذه الحملة إلى نور الدين في الشام ، فأرسل إليه الأمداد ، وخرج نور الدين بنفسه لمناوشة أملاك الصليبين في الشام ، فأرسل إليه الأمداد ، وخرج نور الدين بنفسه لمناوشة أملاك الصليبين في الشام ، فأصطروا أمام هذا وذاك أن يغادروا المدينة في الحادى والعشرين من ربيع الأول بعد هذا الحصار الطويل دون أن يصيبوا منها شيئا ، وبعد أن «غرق لهم نحو ثلا تمائة مركب ، وقلت رجالهم بفناء وقع فيهم ، وأحرقوا ما ثقل عليهم حمله من المنجنيقات وغيرها » .

واجه صلاح الدين هذه الشدة العظمى في دمياط وهو لايزال يخطو خطواته الأولى نحو ملك مصر، لهذا نجده يعنى بهذا الثغر و بتحصينه ــ في قابل أيامه ــ عناية

خاصة ؛ فنى الثانى والعشرين من شعبان سنة ٧٧٥ (فبراير ١١٧٧) – وقد استقل صلاح الدين بمصر – خرج من القاهرة فقصد إلى دمياط لا يارتها ، وكان فى صحبته ولداه : الأفضل على ، والعزيز عمان ، وكاتبه العاد الأصفهانى ، فمكث بالمدينة يومين نم رحل منها إلى الاسكندرية ، وقد حدد العاد الأصفهانى الغرض من هده الزيارة بقوله : « ورأى (أى صلاح الدين) فى الحضور بالثغر المذكور ومشاهدته الاحتياط » ، كما ذكر أن سفن الأسطول بدمياط كانت قد خرجت للغزو وعادت بسبى كثير ، قال : «وكان له سبى كثير جلبه الأسطول» .

وفي سنة ٧٧٥ (١١٨١-١١٨٦) كان قد مضى على صلاح الدين منذ استقل عصر عشر سنوات ، وأراد أن يرحل إلى الشام ليوفر جهوده كلها لتحقيق هدفه الأسمى وهو محاربة الصليبين وطردهم من البلاد الإسلامية ، ولكنه أراد – قبل أن يغادر مصر – أن يستوثق من مناعها وقوة حصوبها وثغورها ، فني هذه السنة بدأ بناء قلعة الحبل بالقاهرة ، وفها (في ربيع الأول) أغار الفرنج على تنيس واغتصبوا مركباً للتجار، فاشتد خوف أهلها ، وأرسل السلطان رجاله لعارة قلعة تنيس وتجديد الآلات بها ، فقدروا «لعارة سورها القديم على أساساته الباقية مبلغ ثلاثة آلاف دينار » ، وفها أيضاً انتشر الحبر بأن ( الابرنس ارناط ) صاحب الكرك على عزم الحروج إلى أيلة ومها إلى تياء رغبة في الاستيلاء على المدينة المنورة « فورد الحرم من نائب قلعة أيلة بشدة الحوف من الفرنج » .

واتخذ صلاح الدين لهذا الخطر عدته، فاستدعى خسين مركباً من مراكب دمياط لتشارك في حاية ساحل مصر (الفسطاط)، وأمر ببناء برج في السويس فيه الفرسان لخفظ طريق الصعيد، وأمر بعارة قلعة تنيس وأسوارها — كما سبق أن ذكرنا — وكتب إلى دمياط برتيب المقاتلة على البرجين بها، فشدت المراكب إلى السلسلة ليقاتل عليها وبدافع عن الدخول من بين البرجين، ورم شعث سور المدينة، وسدت ثلمه، واتقنت السلسلة التي بين البرجين، يقول المقريزي: «فبلغت النفقة على ذلك ألف ألف دينار».

وفى شعبان من نفس السنة شرع فى إصلاح سور دمياط و بناء ما تهدم منه ، وكان ذرع هذا السوركما نص المقريزى : «أربعة آلاف وسهائة وثلاثون ذراعاً » كما شرع فى بناء برج جديد بالمدينة .

ولم يقنع صلاح الدين بهذه الأوامر يصدرها، وإنما رحل بنفسه في شهر شوال إلى مدينة الاسكندرية فأشرف على حصوبها وأسوارها، وتركها في أول ذى القعدة فسار إلى دمياط وأشرف بنفسه أيضاً على ما تم من إصلاح أسوارها وتحصين قلاعها وأبراجها وسلسلتها ثم عاد إلى القاهرة.

وظلت العناية بدمياط وتنيس دائبة مستمرة حتى آخر سنة من حياة صلاح الدين، فني سنة ٨٨٥ – أى قبل وفاته بسنة واحدة – صدر الأمر باخلاء تنيس ونقل أهلها إلى دمياط، فخلت تنيس إلامن المقاتلة ، كما صدر الأمر محفر خندق حول دمياط وعمل جسر عند سلسلة البرج مها .

هذه هى دمياط حتى آخر عهد صلاح الدين ، قد عنى بتحصينها العناية الفائقة فحفر حولها خندق مجميها، ورممت أسوارها ترميا شاملا، وبنى بها برج جديد، وجددت سلسلتها ، وبنى عندها جسر لحايتها ، وشدت إليها السفن لتقاتل عنها المغيرين وشحنت هذه الحصون جميعاً بالمقاتلة ، وزيد عددهم ، وزادت النفقة عليهم .

ولم تنقطع العناية بدمياط في عهد خلفاء صلاح الدين ، بل استمرت و زادت ، فالمؤرخون يروون أن العزيز بن صلاح الدين ، عزم في ذي الحجة من سنة ٥٩٢ (اكتوبر ١١٩٥) «على نقض الأهرام ونقل حجارتها إلى سور دمياط ، فقيل له إن المؤونة تعظم في هدمها والفائدة تقل من حجرها ، فانتقل رأيه من الهرمين إلى الهرم الصغير وهو مبنى بالحجارة الصوان ، فشرع في هدمه» ؛ ولكن هؤلاء المؤرخين لم يذكروا بعد هذا هل نقلت حجارة هذا الهرم الصغير فعلا لتحصين سور دمياط أو أنها استخدمت في أغراض أخرى.

وفى عهد العادل أبى بكر \_ أخى صلاح الدين \_ أرسل فى سنة ٩٩٥ \_ وهو بالشام \_ جنداً من رجالها لحفظ دمياط من الفرنج».

#### ٢ - في عهد الملك الكامل محمد

وفى أواخر عهد الملك العادل أبى بكر أصاب الحروب الصليبية انقلاب جديد خطير فقد لاحظ الصليبيون أن مصر هى حصن الإسلام القوى وضيعته الغنية، وأنها مصدر الأمداد القوية الوفيرة من الرجال والميرة والسلاح، و بفضل هذا كله استطاع صلاح الدين أن ينتصر عليهم انتصاراته الحاسمة، ويستعيد مهم بيت المقدس والكرك والشوبك وغيرها من عشرات المدن والقرى؛ لهذا كله قررايهم على أن يبدأو بمصر، فاذا استولوا عليها فقد سهل عليهم كل شيء، واستطاعوا في يسرأن يستعيدوا بيت المقدس، بل وبملكوا الشام كله.

بدأوا هذا الاتجاه فى سنة ٦١٥ (١٢١٨) والملك العادل يناضلهم فى الشام، وفى مصر ابنه الملك الكامل محمد ينوب عنه فى الحكم .

واتخذ الصليبيون لهذا الأمر عدته ، ووصلهم الأمداد الوفيرة من الك أوربا الختلفة، فلما تكامل عددهم أبحروا — بقيادة جان دى بربين ملك بيت المقدس من عكا إلى دمياط في أسطول ضخم كثير العدد يحمل نحو السبعين ألف فارس وأربعائة ألف رجل، ووصلوا إلى شواطىء دمياط، ونزلوا ببرها الغربي يوم الثلاثاء رابع ربيع الأول من سنة ٦١٥ (يونيو ١٢١٨)، وكان هذا البر الغربي يسمى جزيرة دمياط وهي تسمية مجازية لأن مياه البحر تحيط به شالا، ومياه النيل تحيط به شرقا، كما كان يسمى أيضاً جيزة دمياط. والحيزة في االلغة الناحية ، أو لعام سمى كذلك لأنه بجاز إليه من دمياط.

وعسكر الصليبيون فى جموعهم الحاشدة بهذا البر الغربي تجاه دمياط وحصنوا معسكرهم ، فحفروا حوله خندقا وأحاطوه بسور وستائر .

وكانت دمياط - كما سبق أن أسلفنا - مدينة حصينة غاية الحصانة تحيط بها الأسوار والقلاع والأبراج القوية الضخمة، ويحيط بهذه الأسوار الخندق الذي أنشيء في



الفرنج ينزلون بدمياط في عهد الملك الكامل

أواخر عهد صلاح الدين. وكان عند مدخل فرع دمياط برج ضخم مشحون بالمقاتلة والسلاسل الحديد المتينة تمتد منه إلى برج مقابل على شاطىء دمياط لمنع سفن العدو من العبور في النيل والوصول إلى المدينة. وكان هذا البرج هو مفتاح دمياط. لا يمكن للصليبيين الوصول إليها إلا إذا استولوا عليه، ولهذا توفرت جهودهم كلها في أول الأمر للاستيلاء على هذا البرج المنيع، واستعانوا لتحقيق هذا المدف ببناء أبراج خشبية عالية أقاموها على سفنهم وتقدموا بها إلى البرج المحاربة جنده وحاميته ولكن هؤلاء الحند استطاعوا أن يردوهم أكثر من مرة.

ووصلت أخبار نزول الصايبين إلى بردمياط الغربي إلى الملك الكامل، فخرج بجيشه متجهاً إلى الشهال، وأرسل الأساطيل إلى دمياط، وأمر الولاة مجمع العربان. ونزل الكامل عنزلة العادلية قرب دمياط، وعسكر مها. هذا والملك العادل يرسل إليه المدد تلو المدد من الشام ليستعن مها جميعاً في محنته.

وظل البرج يقاوم وبمانع أربعة أشهر طوالا، وأخيراً بنى الفرنج برجا عاليا ضخا وأقاموه على بطسة كبيرة ، وتقدموا به تحت وابل من سهام المصريين إلى أن أسندوا برجهم إلى البرج المدافع ، وقاتلوا به قتالاعنيفاً إلى أن استولوا على برج دمياط .

وكان استيلاؤهم على هذا البرج حادثاً خطيراً، أليها فقد سهل لهم الاستيلاء على المدينة بعد ذلك، و بكنى للدلالة على خطورة هذا الحادثان نذكر أن الملك العادل عندما سمع نخبره وهو مقيم بمرج الصفر بالشام تأوه تأوهاً شديداً، ودق بيده على صدره أسفاً وحزناً، ومرض من ساعته ، ثم لم يلبث أن مات من حسرته بعد أيام.

وخلص ملك مصر للملك الكامل محمد، فاشتد ثقل العبء الماتى على كتفيه، لأن الصليبين أقدموا بعد استيلائهم على البرج فحطموا سلاسله لتجوز مراكبهم فى بهر النيل، فاضطر الكامل لإقامة جسر عظيم جنوبي البرج لمنعهم، ولكنهم قاتلوا عليه قتالاشديداً إلى أن قطعوه، ويقال أن الكامل صرف على البرج والحسر في ذلك الوقت ماينيف على سبعين ألف دينار . ثم لم ييأس، وانما أمر أن تغرق عدة من السفن في عرض النيل لتنع سفن الصليبيين من العبور جنوبا، واحتال الفرنج على هذا الاجراء

الأخير حيلة ماكرة، فقدكان هناك على البرج الغرب خليج قديم يعرف بالحليج الأزرق، كان يجرى فيه النيل فيصب في البحر ولكن الرمال طمرته، فأعادوا حفره، وأصعدوا فيه سفهم حتى وصلت إلى مدينة بورة التي تقابل منزلة العادلية حيث يعسكر الكامل بجيوشه، وبدأت المناوشات بين الحيشين.

كل هذا ودمياط لا زالت آمنة سالمة وسورها محمها وأبواها مفتحة ، والمرة والأمداد تصل إليها دون انقطاع والنيل لايزال يفصل بينها و بين العدو ، والعربان تقض مضاجع الصليبيين فتتخطفهم من معسكراتهم في الليل ، حتى «امتنعوا من الرقاد خوفاً من غاراتهم» وقامت رياح عاصفة فقطعت مراسي مرمة الفرنج (وهي سفينة ضخمة جداً مشحونة بالمرة والسلاح ) و يقول عنها المقريزي «وكانت من عجائب الدنيا ، فرت إلى بر المسلمين فأخذوها ، فاذا هي مصفحة بالحديد لاتعمل فيها النار ، ومساحها غسمائة ذراع فكسروها فاذا فيها مسامير زنة الواحد منها خمسة وعشرون رطلا» .

ولو سارت الأمور سيرها الطبيعي لما وصل الصليبيون إلى دمياط، ولكن البلاء نبت في معسكر المسلمين نفسه فقد انهز أحد أمرائهم الكبار ويدعي عماد الدين أحمد ابن المشطوب فرصة موت الملك العادل، واسهال إليه عدداً من قواد الحيش وحاول أن نخلع الكامل ويولى مكانه أخاه الملك الفائز، وعلم الكامل بالمؤامرة فخشي على نفسه، فترك معسكره بالعادلية في الليل وانسحب جنوباً إلى أشموم طناح، وأصبح الحند بغير سلطان، فتفرقت كلمتهم «وتركوا أثقالهم وخيامهم وأموالهم وأسلحهم ولحقوا بالسلطان» ورحب الفرنج بالفرصة المواتية، ونزلوا إلى البر الشرقي يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة دون أن يلقوا أية مقاومة، واستولوا على جميع ما كان في معسكر المسلمين «وكان شيئاً لا يحيط به الوصف»، وعسكر وا في البر الشرقي، وحصنوا معسكرهم كالمعتاد فحفروا حوله خندقاً و بنوا سوراً، و بدأوا محاصرون دمياط، ولكن أهلها صمدوا للقتال فحفروا مقاومة محيدة عنيفة، وخضعوا إبان هذا الحصار لشدائد مريرة، فقلت الأقوات عندهم، وكان بالمدينة — غير أهلها — عشرون ألف مقاتل، فلما طال بهم الحصار أنهكتهم الأمراض وغلت الأسعار حتى بيع رطل السكر عمائة وأربعين ديناراً، والدجاجة بثلاثين، وراوية الماء بأربعين درها، واحتال السلطان للاتصال بأهل دمياط والدجاجة بثلاثين، وراوية الماء بأربعين درها، واحتال السلطان للاتصال بأهل دمياط

لتشجيعهم وتقوية روحهم المعنوية، فانتدب لذلك رجلا من جنوده يدعى شمائل، فكان يسبح في الماء بعيداً عن أعين الفرنج حتى يصل إلى أهل دمياط فيعدهم بوصول النجدات.

وطال الحصار بالمدينة ستة عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً ، حتى اشتد بهم الضيق وعدمت لديهم الأقوات ، وامتلأت الطرقات والمساكن بالموتى ، وتسور الفرنج المدينة أخيراً ودخلوها فى يوم الثلاثاء لحمس بقين من شعبان سنة ٦١٦ (نوفمبر ١٢١٩) ، فوضعوا السيف فى الناس وأسرفوا فى قتلهم ، وجعلوا جامع المدينة كنيسة ، وانبثوا فى القرى الحيطة ، وأخذوا يحصنون المدينة وأسوارها ، ليتخذوها قاعدة يتقدمون منها نحو الجنوب .

وعسكر الملك الكامل قبالة طلخا عند غرج محر أشمو مطناح (البحر الصغير الان)، وشرع الجند يبنون الدور والفنادق والحامات والأسواق في هذه المنزلة، (وقد سميت بعد ذلك المنصورة تيمناً بانتصار الكامل). وكان قد أرسل الرسل إلى ملوك الأيوبيين في الشام من أخوته وأقار به يسألهم النجدة والمعونة ، فوصله في ذلك الوقت أخوه الملك المعظم عيسي بحيش كبير، فقوى به قلبه، وخاصة أنه سعى بعد وصوله فأنجاه من ورطته بابعاد أخيه الفائز وابن المشطوب إلى الشام، فهدأت الفتنة، ووصلت نجدة أخرى من حياة بقيادة المظفر الثاني ابن أخت الملك الكامل في جيش كثيف ، ففرح بوصولها. ثم وصلت نجدة كبرى بقيادة الملك الأشرف موسى أخي الكامل ، و بلغت بذلك عدة فرسان المسلمين نحو أربعين ألف فارس، فقويت قلوب المسلمين، و بدأوا يستعدون للمعركة المسلمين ألف فارس، فقويت قلوب المسلمين، و بدأوا يستعدون للمعركة

وتقدم الصليبيون – بعد تحصين دمياط – وبعد أن وصلتهم أمداد وفيرة العدد نحو الحنوب فى حدهم وحديدهم، ونزلوا قبالة جيش المسلمين شمال بحر أشموم طناح، ولا يفصل بين المعسكرين غير هذا البحر.

واشتد القتال بين الفريقين ، وأبلى المسلمون بلاء حسناً ، فاستولوا على نحو تسع سفن كبيرة من سفن الفرنج التي تحمل إليهم الميرة من دمياط ، وأسروا منهم ألفين ومائتين ، مراحتال الكامل فأرسل سفناً من أسطوله بقيادة الأمير بدر الدين بن حسون في بحر

المحلة، وهو فرعكان بحرج من النيل قرب بها الحالية، ويتصل به ثانية شمالى المنصورة. فحالت هذه السفن بين مراكب الفرنج الآتية من الشهال بالميرة وبين الوصول إلى معسكرهم عند المنصورة. ثم عبر جاعة من المسلمين في محر المحلة هذا إلى الأرض التي يعسكر عليها الفرنج «وحفروا مكاناً عظيما في النيل، وكان في قوة الزيادة، فركب الماء أكثر تلك الأرض، وصارحا ثلابين الفرنج ومدينة دمياط، وانحصر وا فلم يبق لهم سوى طريق ضيقة، فأمر السلطان في الحال بنصب الحسور عند أشمو م طناح، فعبرت العساكر عليها، وملكت الطريق التي يسلكها الفرنج إلى دمياط إذا أرادوا الوصول الها، فاضطربوا وضاقت عليهم الأرض ».

وفت ذلك كله في عضد الفرنج، واضطربت أحوالهم و بدأوا يفاوضون الكامل، و يعرضون أن يتركوا دمياط مقابل أن تعاد إليهم القدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية والكرك والشوبك وغيرها من المدن الكثيرة التي كان قد استعادها مهم البطل صلاح الدين، وقبل الكامل أول الأمر أن يسلم لهم هذه المدن جميعاً عدا الكرك والشوبك لمكانتهما الحربية، ولكهم أصروا على طلباتهم، فلما أحيطهم من الشمال، وأصبحوا محاصرين بالمسلمين من كل الجهات، أدركوا أنهم هزموا، فهدموا خيامهم ومجانيقهم وألقوا فها النار، وهوا بالزحف على المسلمين ومقاتلهم للعودة إلى دمياط «فحال بيهم وبين ذلك كثرة الوحل والمياه الراكبة على الأرض، وخشوا من الاقامة لقلة أقواتهم، فذلوا وسألوا الأمان على أن يركوا دمياط المسلمين» دون قيد أو شرط.

وبدأ الكامل يستشير أهله وأصحابه ، فأشار عليه البعض أن يواصل القتال حتى يتم له النصر النهائى ، وأشار البعض الاخر أن يعطى الفرنج الأمان إجابة لطلبهم ، وتغلب الرأى الأخير خوفاً من أن يصل إلى الفرنج مدد جديد فيستأنفون القتال ، واتفق الفريقان على أن يقدم كل منهما رهائن للاخر حتى يتم تسليم دمياط ، فأرسل الفرنج عشرين ملكا من ملوكهم رهائن عند الملك الكامل ، وأرسل الكامل ابنه الصالح عشرين ملكا من ملوكهم رهائن عند الملك الكامل ، وأرسل الكامل ابنه الصالح نجم الدين أيوب وعدداً من قواده . وجلس الكامل مجلساً عظيما لاستقبال هؤلاء الملوك الرهائن ، وحوله أخوته وأهل بيته «وصار في أبهة وناموس مهاب» ، وخرج قسوس

الفرنج ورهبانهم إلى دمياط، فسلموها للمسلمين تاسع عشرى رجب سنة ٢١٨، فلما تم تسليمها بعث الفرنج الصالح نجم الدين ومن معه من الأمراء، كما أطلق الكامل رهائنه من الملوك ، واتفق الفريقان بعد هذا على هدنة مداها ثمانية أعوام، وعلى أن يطلق كل مهما من عنده من الأسرى . ودخل الملك الكامل دمياط وفى ركابه أخوته وقواده وعساكره، «وكان يوم دخوله إليها من الأيام المذكورة» وأرسلت البشائر بأخذ دمياط إلى كل البلاد الإسلامية .

وهكذا نزح الصليبيون عن دمياط بعد ان قضوا فيها وعلى شاطئيها الغربي والشرقى ثلاث سنىن، وأربعة أشهر، وتسعة عشر يوماً.

وتبارى شعراء العصر — كالعادة — فى تمجيد هذا النصر والاشادة به، وكان أجمل ماقبل فى هذه المناسبة قصيدة الشاعر الكبير شرف الدين بن عنن الني قال فها :

سلوا صهوات الخيل يوم الوغى عنا غداة التقينا دون دمياط جحفلا وأطمعهم فينا غرور فأرقلوا فما برحت سمر الرماح تنوشهم بدا الموت من زرق الأسنة أحمرا وما برح الإحسان منا سجية وقد عرفت أسيافنا ورقابهم منا حياة جديدة ولو ملكونا لاستباحوا دماءنا

إذا جهلت آياتنا والقنا اللدنا من الروم لا يحصى يقينا ولاظنا إلينا سراعاً بالجهاد وأرقلنا بأطرافها حتى استجاروا بنا منا فالقوا بأيديهم إلينا، فأحسنا نورتها من صيد آبائنا الابنا مواقعها منا، فان عاودوا عدنا فعاشوا بأعناق مقلدة منا ولوغا، ولكنا ملكنا فاسمحنا



## ٣ \_ في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب

باءت حملة (جان دىبريين) بالفشل ، ولكن الصليبيين لم ينسوا مشر وعهم الحديد الذى كان يهد فإلى الإستيلاء على مصر ليسهل عليهم تحقيق أملهم، وهو امتلاك بيت المقدس وأراضي الشام جميعاً.

لهذا لم يكد بمضى على الحملة السابقة ثلاثون عاماً حتى أعدوا العدة للانقضاض على دمياط مرة ثالثة . ولم تأت الحملة هذه المرة من سواحل الشام، وإنما أتت من فرنسا ، فني ٢٥ أغسطس سنة ١٢٤٨ (٤ جادى الأولى سنة ٢٤٦) أبحر من مياه فرنسا أسطول ضخم يزيد على ١٨٠٠ سفينة تحمل ثمانين ألف مقاتل ومعهم عدتهم وسلاحهم ومؤونتهم وخيولهم . وكان قائد هذه الحملة الماك القديس لويس اله اسع ملك فرنسا .

ومرت هذه الحملة في طريقها إلى مصر بجريرة قبرص، فقضت بها بعض الوقت وقد أخطأت في هذا، لأنها لو اتخذت طريقها إلى مصر دون تلكأ لفاجأت الحيش المصرى قبل أن يستعد و يتخذ للحرب أهبته .

ثم أقلعت الحملة من قبرص، ودمياط قبلتها، ولكن رياحاً عاصفة اعترضتها في طريقها، فاضطرت عدداً كبيراً من سفنها يحو ٠٠٧سفينة \_ إلى الانفصال والحنوح إلى شواطىء الشام .

وكانت علاقات الود والأخاء تربط بين ملوك الأيوبيين – منذ عهد الملك الكامل – و بين ملوك صقلية النورمانديين، ويقال إن ملك صقلية فى ذلك الوقت – الملك فردريك الثانى – أرسل أحد رجاله –متخفياً فى زى تاجر – إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب – وكان مقيما فى الشام حينذاك – ليباخه نبأ هذه الحملة كى يستعد لمقابلتها.

وكان الملك الصالح مريضاً مرضاً خطيراً يعوقه عن ركوب فرسه ، غير أنه انزعج لهذا الخبر، ولم يبال بآلام مرضه، وأمر أن يحمل في محفة، وعادمسرعاً إلى مصر، ونزل عند قرية أثنوم طناح في الحرم سنة ٦٤٧ (ابريل ١٢٤٩) وأصدر أوامره في الحال باستعداد



حملة لويس التاسع تغادر فرنسا إلى دمياط

فشحنت دمياط بالا سلحة والأقوات والحنود ، و بعث إلى نائبه فى القاهرة - الأمير حسام الدين بن أبى على - يأمره باعداد سفن الأسطول ففعل وأرسلها إلى دمياط شيئاً بعد شيء، ثم أرسل الملك الصالح الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ على راس جيش كبر ليعسكر فى البر الغربى لدمياط ليكون فى مقابلة الفرنج إذا قدموا .

هذه الحوادث الأولى وحوادث الحملة جميعاً تدل على أن المصريين أفادوا كل الفائدة من الحملة الماضية، كما تدل على أن الصليبيين لم يفيدوا شيئاً من أخطائهم في الحملة السابقة فقد أدرك المصريون أن حملة جان دى بريين قد نزلت أول مأنزلت على الشاطىء الغربي لدمياط، ولذلك أمر الملك الصالح جيشه بأن يعسكرعلي هذاالبر ليمنع نز ول الصليبيين عليه. وقد كان السبب الأكبر في فشل الحملة الأولى أنها نزلت على دمياط وأرادت الوصول إلى القاهرة بالمسير بمحاذاة فرع دمياط فاعترضها الحارى المائية الكثيرة المتفرعة عن هذا الفرع، وكان يمكنهم أن يتفادوا هذا الحطأ في محاولتهم الثانية في الاسكندرية ولكنهم لم يفعلوا.

وفى الساعة الثانية من نها رالحمعة لتسع بقين من صفر سنة ٧٤٧ ( يونيو ١٢٤٩) وصلت سفن الفرنسيين إلى الشاطئ المصرى وأرست بازاء المسلمين ، فراعهم كثرة الحيوش المصرية على الشاطئ، كما خطف بأبصارهم بريق أسلحة المسلمين ، وعلا صهيل خيولهم وزادت جلبة جندهم فأفزع الفرنسيين وهم لايزالون في سفهم ؛ يصف (جوانفيل) – مؤرخ الحملة وأحد قوادها – الرهبة التي ملكت على الفرنسيين أنفسهم عند رؤية الحيش المصرى فيقول : «وصل الملك أمام دمياط، ووجدنا هناك كل جيوش السلطان تقف على الشاطئ: كتائب جميلة تسر الناظرين ، ذلك أن أسلحة السلطان قد صنعت من ذهب، فكانت الشمس تشرق على هذه الأسلحة فتزيدها بريقاً ولمعاناً، وكانت الحلبة التي يؤتون بصنوجهم وأبواقهم الشرقية تدخل الرعب في أفئدة السامعن » .

وفى اليوم التالى استطاع الفرنسيون أن ينزلوا الجند إلى البر ــ بعيداً عن معسكر المصريين ــ و بدأت المناوشات بين الحيشن .



جنو د لويس التاسع يدخلون دمياط ويحيلون جامعها كنيسة

وهكذاً بدأت المعركة : الحيش المصرى كبير العدد وافر العدة - كما وصفه الفرنسيون أنفسهم - ودمياط - على الشاطىء الشرقى مدينة مسورة حدينة قوية قد شحنت بالحند والأقوات والأسلحة لأن السلطان لم ينسى أن هزيمها السابقة إنما كان سبها انعدام الأقوات بعد طول الحصار . فلو أن الامور سارت سيراً طبيعياً لاستطاع المصريون أن يهزموا هذه الحملة - رغم قوتها وكثرة جندها - ويردوها عن مصر في يسروسهولة . ولكن الحوادث تطورت تطوراً آخر .

فكما أن مؤامرة ابن المشطوب كادت تنزل الهزيمة بالحيش المصرى وتوقع الفرقة والاضطراب بين جنوده في عهد الكامل ، كذلك جد في حوادث هذه الحملة حادث خطير كاد ينتهى بها إلى نفس النتيجة .

كان السلطان الملك الصالح نجم الدين مريضاً - كماذ كرنا - ومقيما في أشمو م طناح ، وقد اشتد به المرض حتى أصبح على شفا حفرة من الموت ، فلما وصلت السفن الفرنسية إلى شاطى ء دمياط أطلق الأمير فخر الدين الحام الزاجل بحمل النبأ إلى السلطان ، وتعددت رسائله دون أن يتلقى رداً ، فأدرك أن السلطان قدمات ، فانتظر حتى وافى الليل وانسحب بحيشه كله من الشاطى ء الغربي إلى دمياط ، ثم تركها وسار جنو باً متجهاً إلى معسكر السلطان عند أشموم طناح ، وأعمته العجلة فلم يحطم الحسر الذي كان يصل بين الشاطئين الشرقي والغربي فتركه كما هو .

ونظر أهالى دمياط فوجدوا الحيش الذى أتى لحمايتهم قد غادر المدينة، فخافوا على أرواحهم وخرجوا فى الليل تاركين مدينتهم وأموالهم وديارهم « ولحقوا بالعسكر فى أشموم طناح وهم حفاة عرايا جياع حيارى بمن معهم من النساء والأولاد، وفروا هاربين إلى القاهرة فأخذ منهم قطاع الطرق ما عليهم من الثياب وتركوهم عرايا ».

ومع أن السلطان كان فى أشد حالات المرض فقد غضب على فخر الدين ومن كان معه من القواد غضباً شديداً، وأنبه على فعلته، وأمر بشنق خسين أميراً من أمراء الكنانية الذين كانوا يتولون الدفاع عن المدينة ، وكاد يأمر بقتل فخر الدين نفسه غير أن الوقت كان حرجاً فكتم غيظه إلى أن تنكشف الغمة . وأصبح الفرنسيون فوجدوا معسكر

المصريين خلاء فظنوها مكيدة ، فأرسلوا كشافتهم يستطلعون ، ولشدما كانت دهشتهم عندما وجدوا الحسرقائماً والمدينة خالية تماماً من الحنود والأهلين ، فعبر الحيش الفرنسي إليها واستولى عليها دون عناء، وفرحها الفرح كله فقد كانت مشحونة كماذكرنا بالعتاد والمؤونة .

كان الملك لويس يستطيع أن يتقدم في هذه اللحظة نحو الحنوب قبل أن يفيق المصريون من الارتباك الذي حل بهم . ولو أنه اتبع هذه الحطة لكتبله النصر . غير أنه تلكأ في دمياط مدة تقرب من الستة شهور ينتظر وصول بقية سفنه التي جنحت بها الريح نحو شواطيء سوريا ، هذه المدة كانت كافية تماماً لأن يتم فيها المصريون استعدادهم ويستعيدوا نشاطهم ومجمعوا صفوفهم .

ولما وصلت السفن الشاردة دعى الملك لويس التاسع قواده للتشاور ولا ختيار الطريق الذى يسلكونه، أيتجهون نحو الاسكندية أم يسبر ون قدماً إلى القاهرة ؟ وأشار الكونت بيتر الريطاني (Count Peter of Brittany) ومعظم قواد الحيش بالمسير إلى الاسكندرية والاستيلاء عليها أولا ، وكانت حجبهم معقولة وصحيحة من الناحية الحربية، وتتلخص في أن الاسكندرية كميناء تفضل دمياط في كثير، فهي أصلح لإيواء سفهم ، وإليها يستطيع أسطولهم أن يصل بالميرة من بلادهم في وقت قصير وجهد قليل . غير أن الكونت أرتوا (Artois) —أخو الملك اويس عارض هذ الرأى ونصح عليلك بالا تجاه مباشرة نحو القاهرة للإستيلاء عليها ، وحجته في ذلك أن القاهرة هي عاصمة الديار المصرية كلها، فالاستيلاء عليها يستتبع حيا الاستيلاء على مصركلها ، وأضاف إلى هذا قوله: «إذا أنت أردب قتل الأفعى فاضربها على رأسها» ؛ واحتدم ، وأضاف إلى هذا قوله: «إذا أنت أردب قتل الأفعى فاضربها على رأسها» ؛ واحتدم الخيش الفرنسي جنوباً نحو القاهرة ، فكان هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة الأخطاء التي انتهت بفشل الحملة .

اما المعسكر المصرى فقد اضطرب اضطراباً شديداً لإنسحاب حامية دمياط وفرار أهلها، ووقوعها في يد العدو، وكان السلطان الملك الصالح معسكراً بأشموم طناح

، والمرض يشتد به يوماً بعد يوم، ولكنه مع هذا لم يفقد شجاعته ، بل قرر أن يتراجع مع جيشه جنوماً إلى مدينة المنصورة لأنها تمتاز موقع حصين، فالنيل محمهاغرباً، وبحر أشموم طناح يفصل بينها وبين قوى الفرنسيين في الشمال ، وبدأ الحند المصريون في تحصين المنصورة فأصلحوا السور الذي كان محيط بها وسير وه بالستائر «وقدمت الشواني المصرية بالعدد الكاملة والرجالة ، وجاءت الغزاة والرجال من عوام الناس الذين يريدون الحهاد من كل النواحي ، ووصلت عربان كثيرة جداً ، وأخذوا في الغارة على الفرنج ومناوشهم » وأخذ هؤلاء المحاهدون والعربان بهاجمون معسكرات الفرنسيين حتى أقضوا مضاجعهم ، فلم يكن عربوم دون أن يعودوا بعدد من الأسرى.

وفى ليلة الأثنين النصف من شعبان سنة ٢٢ (٢٢ نوفمبر سنة ١٢٤) مات السلطان الملك الصالح فكانت الطامة الكبرى ، لأن الحند لو علموا بموته لتفرق شملهم وضعفت روحهم المعنوية، ولكن القدر هيأ لمصرفى تلك الساعة العصيبة امرأة حازمة مدبرة هي شجر الدر زوجة الملك الصالح، فقد أخفت عن الحميع خبر موت السلطان وأمرت محمل جثته سرا في حراقة إلى قلعة الروضة، وعهدت للأمير فخر الدين بقيادة الحيش ، وكان الأطباء يدخلون كالعادة إلى حجرة السلطان كل يوم وكأنهم يعودونه، كما كانت الأوراق الرسمية تدخل إلى نفس الغرفة وتخرج ممهورة بامضاء السلطان وعلامته خط يشبه خطه كل الشبه .

وأرسلت الرسل إلى الملك المعظم تورانشاه بن الصالح – وكان مقيما في حصن كيفا – لاستدعائه إلى مصر، وهذه الإجراءات السريعة الحكيمة أنقذت مصر من أزمتها، وسارت الأمور سراً طبيعياً.

و وصلت أخبارموت السلطان - رغم كمانها - إلى الفرنسيين في دمياط ، فانهزوا الفرصة و بدأوا زحفهم نحو الحنوب حتى وصلوا إلى المنصورة ، فعسكروا شمال محرأ شموم ، وأصبح هذا البحر حاجزاً بين معسكرهم ومعسكر المسلمين ، و بدأ كل من الفريقين يستعد للمعركة الحاسمة .

أما الفرنج فقد بدأوا محصنون معسكرهم فحفروا حوله - كعادتهم - خندقاً وأقاموا سوراً وستروه بالستائر ، ونصبوا المحانيق ، وأتت شوانهم فوقفت بازائهم فى النيل . وأما المصريون فكانوا مطمئنين إلى مدينهم وحصانة موقعهم ، فأخذوا يناوشون الفرنج ويتحيلون فى اختطافهم وأسرهم ، وكانوا يفتنون فى مناوشاتهم ويأتون فها بكل طريف ، وقد روى بعض المؤرخين أن جندياً مصرياً قور بطيخة وحملها على رأسه وغطس فى الماء حى حاذى الفرنج ، فظنه بعضهم بطيخة ونزل الأخذها » فشطره المصرى بسيفه وحمله إلى معسكر المسلمين .

ورأى ملك الفرنسين أنه لايستطيع الغلبة على المصريين إلاإذا التحم معهم في معركة ولاسبيل إلى هذا وبحر أشموم يفصل بينه وبيهم، ففكر في بناء جسر على هذا البحر ليعبر عليه جنوده إلى البر الآخر ، وصدرت الأوامر باقامة هذا الحسر ، ولكن الفرنسيين لم يكادوا يتمون بضعة أمتار من الحسر حيى تساقط عليهم وابل من قذائف المسلمين ردهم على أعقامهم ، فرأى الملك أن يبني برجين زودها بالقذائف والقاذفين لحاية العال الذين يعملون في البحر ، وعاد الفرنج إلى عملهم يبغون إنمام الحسر للعبور عليه . ولكن المسلمين استطاعوا عمهارتهم الحربية وخطتهم الموفقة أن يفسدوا على اعدائهم عملهم ، فكان الفرنج كلما أتموا من جسرهم متراً هذم المسلمون أمتاراً أمامه في شاطئهم المقابل ، فاتسع المحرى من جديد ، يقول جوانفيل — مؤرخ الحملة وأحد في شاطئهم المقابل ، فاتسع المحرى من جديد ، يقول جوانفيل — مؤرخ الحملة وأحد فرسانها : « فكانوا يفسدون علينا في يوم واحد ما كنا ننجزه في أسابيع ثلاثة » .

وإلى هذا كله استعد المصريون بمجانيقهم ومقاليعهم، فكانوا يمطرون الفرنسيين وأبراجهم بقذائف من النار اليونانية التي أنزلت الرعب في أفئدتهم ونالت من شجاعهم كل منال ، وليس أورع من وصف جوانفيل لهذا الذعر الذي استولى على الفرنسيين أمام هذا السلاح الحطرحين يقول :

وقال ولتر دىكوريل (Walter de Cureil): «أيها السادة، نحن فى خطر داهم لأن العدو لوصوب النار نحو أبراجنا و بقينا نحن فى أماكننا لأتانا الموت من كل مكان، ولو أننا غادرنا مراكزنا التى استولينا عليها للحقنا العار ، فلامنقذ لنا من هذا الخطر الداهم إلاالله . . . فنصيحتى اليكم أن نخر خدا — كلما صوبوا هذه النار حولنا — لنتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا الحطر » ؛ ولم يكن الملك لويس نفسه أقل جزعاً من رجاله ، يقول جوانفيل واصفاً الرعب الذى استحوذ على الملك : «وكانت النار ترسل فى انطلاقها الأضواء الباهرة التي تملأرحاب المعسكر فيبدو وكأننا فى وضح النهار ، ولقد صوب العدو النار نحونا هذه الليلة ثلاث مرات ، كما أطلقو ها من قسيهم أربع مرات ، وكان الملك القديس كلما سمع أن النار الأغريقية قد صوبت نحونا انتصب واقفاً على سريره ورفع يديه إلى السهاء وابتدأ الصلاة وعيونه مخضلة بالدموع وهو يقول : أنها الإله الطيب أحفظ لى شعبى » .

يتضح من هذه الحوادث والأقوال أن الغلبة كانت للمصريين في أول المعركة ولو سارت الأمور سيراً طبيعياً اللهم النصر النهائي، واكن خائباً من البدو دل الفرنسيين في ذلك الحين على محاضة في بحر أشموم \_ يستطيع الفرسان عبورها على خيولهم \_ نظير مبلغ من المال.

وفرح الفرنسيون مذا الكشف، ووضع الملك لويس خطة جديدة للمعركة وتتلخص هذه الحطة فى أن يعبر الكونت أرتوا بفرقة الفرسان من هذه المحاضة، فاذا وصل إلى الشاطئ الذي يعسكر فيه المسلمون اشتبك معهم فى قتال مؤقت ليشغلهم عن مهاجمة الفرنسيين الذين يقيمون الحسر إلى أن يتموه، فاذا تم بناء الحسر عبر عليه لويس ببقية جيشه، وانضم إلى فرسان الكونت أرتوا، وانقضوا جميعاً على جيش المسلمين.

كانت الحطة كما ترى محكمة وخطيرة، ولو أنها نفذت كما وضعت لقضى الفرنسيون على الحيش المصرى قضاء مبرماً ، ولكن تهور الكونت أرتوا كان السبب فى فشلها . عبر أرتوا بفرسانه هذه المحاضة فى الرابع أو الحامس من ذى القعدة سنة ٧٤٧ (فبراير سنة ١٢٥٠) وانقض على معسكر المسلمين فجأة فشتت شملهم لأنهم لم يكونوا مستعدين للقتال وإذ لم يخط على بالهم أنها جموا من هذه الناحية، وكان قائد الحيش الأمير فخر الدين فى الحام عندما علم بهجوم الفرنج على معسكره، فخرج مشدوها، وركب فرسه دون أن يتخذ للدفاع عدته، فدهمه فرسان الفرنج، فتفرق عنه جنده، وتكاثرت

عليه الرماح والسيوف حتى خصريعاً، وانقلبت مهذا هزيمة الفرنسيين إلى وصرياهر، وفرح أرتوا مهذا النصر السريع، وملكه حياس الشباب فلم يقف عند نهاية الحسر لحماية العاملين فيه ما أمره أخوه و إنما الدفع بفرسانه إلى المنصورة ودخلها، وتقدم حتى وصل إلى قصر السلطان مها. وكاد النصر النهائي يتم للفرنسيين لولا أن صمدت لهم فرقة الماليك البحرية بقيادة ركن الدبن بيرس ، وحملت على الفرنسيين حملة عنيفة حتى رديهم عن القصر، فلما فر واراجعين تعقبهم بالسيوف والدبابيس ، وأقام الأهالي المتاريس في الطرقات ، واشتبك الفريقان في قتال عنيف في شوارع المدينة وأزقتها ، واتخذ السكان حصوناً من منازلهم يلقون من نوافذها بالقذائف والحجارة على الفرنسيين. وانتهت المعركة أخيراً بالقضاء على فرقة الفرسان قضاء مرماً ، وكان في مقدمة الضحايا الكونت أرتوا قائدها .

وكان الفرنسيون - أثناء هذه المعركة - بجدون ويبذلون كل الجهد لإتمام الحسر حتى يتمكنوا من العبور عليه والإنضام إلى فرسانهم، ولكنهم لم يكادوا يشرفون على إتمامه حتى وصلتهم أخبار الهزيمة التى نزلت بجنودهم، فنال هذا الحبر من شجاعتهم وفقدوا قوتهم المعنونة، فكانوا يلقون بأنفسهم إلى النيل يبغون العودة إلى معسكرهم. ومهذه الهزيمة عاد الفريقان إلى ماكانا عليه كل منهما على شاطىء، والبحر الصغير يفصل بينهما.

و بعد أيام قليلة وصل الملك المعظم تورانشاه إلى مصر، واستقر فى قصر السلطنة بالمنصورة يوم الثلاثاء تاسع عشر ذى القعدة سنة ١٤٧ (فبراير ١٢٥٠) وفرح المصريون بسلطانهم الحديد وبدأوا يستعيدون ثقهم بأنفسهم .

ولحاً تورانشاه إلى الحيلة التى سبق أن لحاً إلها المصريون في عهد جده الملك الكامل عندما نزلت بنفس المكان جيوش جان دى برين، فأمر بأن تصنع سفن بالمنصورة وحملت هذه السفن مفصلة على الحال إلى نحر المحلة حيثاً عيد تركيبها له وملأت بالمحار بين وسارت شمالا، فلما وفدت سفن الفرنج تحمل الميرة من دمياط خرجت عليها هذه السفن، « فأخذت مراكب الفرنج خذاً و بيلا وكانت اثنتين وخمسين مركباً -

وقتل منها وأسرنحو ألف افرنجى ، وغنم سائر ما فيها من الأزواد والأقوات ، وحملت الأسرى إلى العسكر ، فانقطع المدد من دمياط عن الفرنج ، ووقع الغلاء عندهم وصاروا محصورين لايطيقون المقام ولايقدرون على الذهاب» .

واشتدت الضائقة بالفرنسين لانقطاع المرة من دمياط ، فأرسل الملك لويس إلى السلطان يطلب الصلح و بعرض عليه أن يتنازل عن دمياط مقابل بيت المقدس ، ولكن السلطان رفض هذا الطلب ، فلم يجد لويس بداً من الاستمرار في المقاومة حتى يستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، فأشعل النار في أسلحته وعتاده ، ورحل بحيشه ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرم سنة ١٤٨ (ابريل ١٢٥٠) — متجهاً إلى دمياط ، ولم يكد يصل إلى فارسكور حتى كانت جيوش المصريين قد لحقت به وانقضت على جيشه انقضاض الصاعقة فقضت على معظمه ، حتى قيل إن من قتل من فرسان الفرنسيين كان أكثر من عشرة آلاف ، كما أسر من الحيالة والرجالة والصناع ما يناهز مائة الف ، وارتنى الملك لويس وأمراء جيشه تلا هناك وسألوا الأمان فأمنوا ، وأسرلويس وقواده وحمل إلى المنصورة حيث سمن بدار ابن لقان التي لا تزال بقاياها قائمة حتى اليوم ، ووكل محراسته الطواشي صبيح .

ولم يكن المعظم تورانشاه كأبيه ثباتاً واتزاناً وحكمة ، بلكان شاباً أهوج ، فلم يقدر لزوج أبيه شجر الدر تدبيرها ، ولا للم اليك البحرية جهدهم ، بل أخذ بهدد شجر الدرو يطالبها عال أبيه ، كما أبعد مماليك أبيه ، وقرب اليه حاشيته التي وصلت معه من كيفا وصار إذا سكر جمع الشمع وضرب رؤوسها بسيفه حتى تنقطع ويقول : «هكذا أفعل بالبحرية »، فتآمر عليه هؤلاء الماليك البحرية واقتحموا عليه البرج الحشبي الذي كان يقيم به في فارسكور ، فأدرك الشرفي عيومهم ، وصعد إلى أعلا البرج ، فرموه بالنشاب ، وأطلقوا النارفي البرج ، فألتي بنفسه من أعلاه وجرى نحو النيل فلحقوا به وقتلوه ، وكان ذلك في التاسع والعشرين من المحرم سنة ١٤٨ (مايو ١٢٥٠) .

وهكذا كاد المصريون يفقدون بهذه الفعلة النصر الباهر الذى أحرزوه ولم يمض عليه غير خمسة وعشرين يوما، ولكن الماليك سرعان ماتداركوا الموقف فأجمعوا، على



الملك لويس فى الأسر بعد هزيمته

إقامة شجر الدر ملكة على مصر ، فكان حدثاً فذاً في تاريخ العالم الإسلامي كله ؛ كما عينوا الأمر عز الدين أيبك قائداً أعلى للجيش.

و بدأت المفاوضات بين الملك لويس و بين المصريين ، وتولا ها عنهم الأمير حسام الدين بن أبى على ــ نائبالسلطنة في عهد الملك الصالح ــ وتم الاتفاق أخبراً على إطلاق سر احالملك وجميع الأسرى على أن مخلوا دمياط وأن يدفعوا مبلغ ألف دينار فدية للملك ، يدفعون نصفها قبل أن يطلق سراحه والنصف الآخر بعد وصولهم إلى عكا . وجمعت الملكة – وكانت مقيمة في دمياط – نصف المبلغ المطلوب، فأطلق المصريون سراح الملك.ودخل المسلمون ثانية إلى دمياط، ورفعوا عليها العلم المصرىيوم الحمعة الثالث من صفر، بعد أن ظلت في أيدى الفرنج أحد عشر شهراً ونسعة أيام . وهكذا أقلعت فلول الحملة إلى عكا بعد أن ودعها شاعر مصر جمال الدين بن

مطروح بقصيدته المشهورة التي يقول فها:

قـــل للفـرنسيــن إذا جئتـــه آجرك الله على ما جرى سبعون ألفا لايىرى منهم وفقيك الله لأمثالها إن كان باباكم بذا راضيا وقبل لهم إن أضمروا عودة دار ابن لقان على حالها

مقال نصح عن قو ول فصيح من قتل عباد يسوع المسيح أتيت مصراً تبتغي ملكها تحسب أن الزمر ياطبل ريح فساقك الحسن إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح وكل أصحابك أو دعتهم محسن تدبيرك بطن الضريح إلا قتيل أو أسىر جريح لعل عيسي منكم يستريح فرب غش قد أتى من نصيح لأخمذ ثار أو لفعل قبيح والقيد باق والطواشي صبيح

## دمياط فى العصر المملوكى:

#### ١ \_ تخريب مدينة دميثاط

وتتابعت الحوادث وعرش مصر مثار نزاع عنيف بين الأيوبيين والماليك، فخشى الماليك أن ينهز الفرنج فرصة هذا النزاع فينقضوا على دمياط ثانية ، فاتفقوا على تخريها، وأرسلوا إليها فرقة من الحجارين والفعلة، «فوقع الهدم فى أسوارها يوم الاثنن، الثامن عشر من شعبان سنة ١٤٨ حتى خربت كلها ومحيت آثارها ولم يبق مها سوى الحامع». وهكذا كانت حملة لويس شؤماً على دمياط، فنى أوائلها غادرها أهلوها جميعاً، وفى أعقابها و بعد نحوستة أشهرمن خروج الفرنسين - هدمت المدينة جميعها بأسوارها وقلاعها ومنازلها وقصورها، ولم يبق مها حكما يذكر المؤرخون - سوى جامعها وهو الحامع المهدم القديم الذي يعرف حتى الآن فى دمياط باسم جامع أبى المعاطى القدم أو جامع الفتح.

#### ٢ ـ قيام دمياط الجديدة

و يقول المقرىزى أن بعض فقراء الناس سكنوا بعد ذلك فى أخصاص على النيل قبل المدينة الحديدة ، وسموا هذا المكان (المنشية)، ولعل هذا هو الحى المعروف حتى اليوم فى دمياط مهذا الاسم .

ولم تلبث هذه المنشية حتى كبرت ونمت وأصبحت \_ كما يقول المقريزى \_ بلدة كبيرة ذات أسواق وحمامات وجوامع ومدارس ومساجد ، ودورها تشرف على النيل الأعظم ومن ورائها البساتين ، وهي أحسن بلاد الله منظراً ، تلكهي دمياط الجديدة ، فما قصتها في العصور التالية ؟

## ٣ ـ دمياط في عهدي المهز أيبك والمظفر قطز

ويبدو أن هذا النموكان سريعاً ، فموقع دمياط موقع ممتاز من الناحيتين الحغرافية والاستراتيجية، فهو يتطلب بالضرورة أن تقوم فيه مدينة، ومدينة كبيرة؛ يؤيد رأينا هذا الأخبار المتناثرة عن اهتمام سلاطين الماليك الأول بدمياط الحديدة في السنوات التالية مباشرة لهدم المدينة القديمة .

هذه الأخبار تروى أن الملك المعز أيبك – وهو الذى ولى عرش مصر بعد شجر الدر قد أقطع دمياط فى سنة ٦٥٢ أى بعد هدم المدينة القديمة بأربع سنوات فقط الدر علاء الدين أيد غدى العزيزى، ثم تنص على أن ارتفاعها – أى إيراداتها كان يومئذ ثلاثن ألف دينا

وتروى هذه الأخبار أيضاً أن السلطان قطز الذى ولى بعد المعز أيبك قد أرسل فى سنة ٢٥٧ (١٢٥٩) المنصور بن أيبك وأخاه وأمه إلى دمياط، واعتقلهم فى برج عمره هناك، وسهاه برج السلسلة، وقد يفهم من هذا الحبر لأول وهلة أن قطز بى فى دمياط برجا جديداً، ولكن تسمية هذا البرج ببرج السلسلة تجعلنا نجزم بأنه هو نفسه برج السلسلة القديم، وأن الماليك الذين هدموا دمياط قد أبقوا هذا البرج، وأن الماليك الذين هدموا دمياط قد أبقوا هذا البرج،

#### ع ـ في عهد الظاهر بيبرس

وقتل قطز بعد انتصاره على التتار فى وقعة عن جالوت ، و ولى عرش مصر الظاهر ركن الدين بيرس البندقدا ى ، و يعتبر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة الماليك فى مصر ، فقد طالت مدة حكمه ، وقد بذل الحهود القوية للتمكين لهذه الدولة ، ومن وسائله لهذا : العناية الفائقة بتحصين مصر و ثغورها ، وقد نالت دمياط نصيبها الموفور من هذه العناية .

أدرك بيرس أن دمياط الحديدة لاتحميها أسوار أو حصون ، كما أدرك أن برج السلسلة مع قوته ومناعته قد يقع في أيدى العدو ، ولهذا لحأ إلى طريقة فعالة لحماية مدخل النيل عند دمياط ، في السنة الثانية من حكمه وهي سنة ٢٥٩ (١٢٦١) « أمر بردم فم بحر دمياط ، فخر ججاعة الحجاين وألقوا فيه القرابيص حتى يضيق وتمتنع السفن الكبار من دخواه » .

ثم لاحظ بيبرس أن العناية بالأساطيل قد فترت بعد خروج الفرنسيين من مصر ؛ وتغور مصر وخاصة دمياط والأسكندرية لا يمكن أن محمها إلا الأساطيل ، « فأنشأ عدة شوان بنغرى دمياط والأسكندية ، ونزل بنفسه إلى دار الصناعة ، ورتب ما يجب ترتيبه ، وتكامل عنده ببر مصر ما ينيف على أر بعين قطعة وعدة كثيرة من الحراريق والطرائد ونحوها » .

وفى شوال سنة ٦٦١ خرج بيرس وزار الأسكندرية وأشرف على أسوارها وحصوبها، وفى السنة التالية ٦٦٢ (١٢٦٤) خرج إلى دمياط فزارها ، وأمر بالعناية بأبراجها وأسطولها ، وأقام مها ــكما أقام بغيرها من الثغور ــ حامية كبيرة العدد للدفاع عنها .

واستعادت دمياط مكانها شيئاً فشيئاً ، وعاد إليها أسطولها ، وكان مقدم أسطول دمياط أى قائده أو رئيسه – واحداً من كبار رؤساء الأسطول المصرى العام ، ومن دمياط بدأت تخرج الغارات البحرية – كما كان العهد فى العصرين الفاطمى والأيوبى – فنى عهد بيرس ، وفي سنة ٦٦٩ (١٢٧٠) خرج الأسطول المصرى من دمياطيريد غزو جنيرة قبرص ، ولكنه لم يوفق ، وأسركثير من جنده وقواده – ومن بينهم مقدم أسطول دمياط و بقوا فى الأسر إلى أن تحيل بيبرس فى استنقاذهم فى سنة ٢٧٣ ؛ وعنى بيبرس بشؤون دمياط المدنية عنايته بشؤونها الحربية ، فأمر بعارة الحسر (الطريق الذراعي) الذي يصل بينها و بن القاهرة .

# دمياط في أواخر القرن السابع الهجرى الشيخ فاتح الأسمر

وظلت دمياط الحديدة تنمو شيئاً فشيئاً ، وقصدها العلماء والصوفية من كل حدب وخرج علماؤها إلى الأقطار ، فممن وفد علما في أواخر القرن السابع الهجري (١٣م) الشيخ فاتح بن عثمان الأسمر التكروري، قدم إلها من مراكش حوالى سنة ٣٧٨هـ \_ أى بعد إنشاء المدينة الحديدة بنحو خمس وعشرين سنة \_ فأقام بها مدة ، ىم نزح عنها إلى تونة فلبث بها سبع سنين ، ثم عاد إلى دمياط فاقام في جامعها القديم الذي بقي بعد هدم المدينة القديمة ، وجعل مقره فى وكر بأسفل منارته ، وكان هذا الحامع - منذهدمت دمياط- مهدما مهملا لايفتح إلافي يوم الحمعة، فاعتنى به الشيخ فاتح، ورمم جدرانه ، ونظفه بنفسه حتى طرد الوطواط الذي كان يقيم بسقوفه ،وساق الماء إلى صهاريجه، وبلط صحنه ، وسبك سطحه بالحبس، ورتب فيه إماما يصلى بالناس الصلوات الحمس، وأقام هو في بيت الحطابة مواظباً على قراءة الأوراد وتلاوة القرآن ، وكان يقول : « لو علمت بدمياط مكاناً أفضل من الحامع لأقمت به ، ولو علمت في الأرض بلداً يكون فيه الفقر أخمل من دمياط لرحلت إليه وأقمت به » ؛ وكان هذا الشيخ على خلق عظيم، فكان يحبالفقر ويتواضع مع الفقراء ، ويتعاظم على العظاء والأغنياء، و إذا اجتمع عنده الناس قدم الفقىر على الغني . و إذا مضى الفقىر من عنده سار معه وشيعه عدة خطوات وهوحاف، و وقف ينظره حتى يتوارى عنه ، وكان يكرم الأيتام ويشفق على الضعفاء والأرامل ، ويبذل شفاعته في قضاء حوائج الخاص والعام من غير أن بمل ولايتبرم بكثرة ذلك . تزوج في آخر حياته بامرأتين،وكان يقرأ في المصحف ويطالع الكتب، و إنما لم يره أحد نخط بيده شيئاً. توفى ليلة الثامن من شهر ربيع الآخر سنة ٦٩٥ (فبراير ١٢٩٦) وخلف ولدين ليس لها قوت ليلة، وعليه دين قدره ألفا درهم ، ودفن فى قبره بجوار الحامع القديم .

ومنذ ذلك الحين عرف ذلك الحامع بجامع الفتح ، وهوتحريف للفظ فاتح اسم الشيخ

ثم ظن الناس تخريجاً من هذا الاسم المحرف أن هذا الحامع بنى زمن الفتح الإسلامى ، وهو ظن خاطىء يعوزه الدليل التاريخي المادى ، وينفيه ما ذكره المقريزي من أنه لما زار دمياط في أوائل القرن التاسع الهجري شاهد بنفسه نقشاً بالقلم الكوفي على باب هذا الحامع يثبت أنه عمر بعد سنة خمسائة من الهجرة ، أي أنه يرجع إلى العصر الفاطمي ، وهو قول تؤيده الدراسات الأثرية للنقوش والكتابات والزخارف الحشبية التي كانت تزين جدران هذا الحامع حتى وقت قريب، والتي نقلت إلى دار الآثار العربية بالقاهرة ، فهذه النقوش والكتابات جميعاً من الطراز الفاطمي .

وهذا الحامع يعرف الآن أيضاً باسم جامع أبى المعاطى القديم ، كما يعرف ضريح الشيخ فاتح باسم جامع أبى المعاطى الحديد ، نسبة للشيخ فاتح ، فقد عرف الرجل لل لكثرة عطائه لله الكنية (أبو المعاطى)، ولقد غلبت هذه الكنية على الشيخ واسمه ، فأهل دمياط الآن لا يعرف من هو فاتح ، وإنما يعرف تماماً من هو (سيدى أبو المعاطى) .

# ٦ دمياط في القرن الثامن الهجرى وصف ابن بطوطة لها

و بعد نحو خمس وسبعن سنة من هدم دمياط القد بمة كانت دمياط الحديدة قد نمت واكتمل نموها، وامتدت رحامها، وكثرت مبانها، ودبت الحياة في أرجائها، فقد زارها الرحالة المشهور ابن بطوطة في سنة ٥٧٧ (١٣٢٥) ووصفها وصفا رائعا، فقال إنها: « مدينة فسيحة الأقطار، متنوعة الثهار، عجيبة الترتيب، آخذة من كل حسن بنصيب »، ووصف منازلها بقوله: « ومدينة دمياط على شاطىء النيل، وأهل الدور الموالية له يستقون منه الماء بالدلاء، وكثير من دورها بها دركات ينزل فها الى النيل » .

وقد عرفت دمياط - لأهميها - في ذلك العهد نظام جوارات السفر، فقد ذكر ابن بطوطة أنه « إذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الحروج عها إلابطابع الوالى، فن كان من الناس معتبراً طبع له في قطعة كاغد يستظهر به لحراس بابها ، وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظهر به ».

وهذا النص هام من ناحية أخرى ، فهو ينص على أن المدينة كان لها باب عليه حراس ، ولا مكن أن يكون للمدينة باب إلاإذا كان لها سور ، فهل ببى حول المدينة الحديدة سور ؟ ومن الذي بناه ومنى بناه ؟ هذه أسئلة لانجد لها جواباً عند مؤرخي العصر المماوكي.

وقد زار ابن بطوطة معالم المدينة المشهورة فى ذلك الحين، ووصفها فى رحلته، فما زاره البرزخ، قال: « وتحارجها جزيرة بين البحرين والنيل، تسمى البرزخ، وهى رأس البرالحالية)، مهامسجد وزاوية، لقيت مهاشيخها المعروف بابن قفل، وحضرت عنده ليلة جمعة ومعه جماعة من الفقراء الفضلاء المتعبدين الأخيار، قطعوا ليلمم صلاة وقراءة وذكراً ».

وهذا الوصف يعطينا أيضاً صورة واضحة للحياة العل يةالدينية التي كانت مزدهرة في المدينة في ذلك الحين، والتي لاتزال دمياط تحتفظ بها وتشتهر حتى اليوم .

وزار ابن بطوطة — فيما زار أثناء مقامه بالمدينة — زاوية الشيخ جمال الدين الساوئ، وقال إنه : « قدوة الطائفة المعروفة بالقرندرية (أو القلندرية) وهم الذين يحلقون لحاهم وحواجمهم » .

والشيخ جال الدين الساوى هو غير جال الدين شيحه المدفون بدمياط أيضاً \_كما يظن البعض \_، فابن شبحة \_كما أرجع \_ مجاهد من الذين جاهدوا ضد حملة أو بس، وقد امند به العمر إلى عصر الظاهر ببرس .

وزار ابن بطوطة ضريح شطا ، قال : « وتحارج دساط المزار المعروف بشطا ، وهدو ظاهر المركة ، يقصده أهل الديار المصرية ، وله أيام فىالسنة معلومة الماك .

وكانت البساتين تحيط بدمياط، وخاصة في قرية المنية التي لاتزال تعرف بهذا الاسم حتى الآن. وقد زارها ابن بطوطة و وصفها بقوله: «ونحارجها أيضاً بن بساتيها موضع يعرف باننية، فيه شيخ من الفضلاء يعرف بابن النجان، قصدت زاويته و بتعنده» وذكر ابن بطوطة أيضاً أن والى دمياط وقت مفامه بها — كان يسمى المحسني، كما ذكر أنه كان من ذوى الإحسان والفضل، وأنه بني بدمياط مدرسة على شاطى النيل، وقد أقام ابن بطوطة بهذه المدرسة طياة الأيام التي قضاها بدمياط. وقد غادر أبن بطوطة دمياط إلى فارسكور دون أن يعلم الوالى برحيله، فأرسل وراءه فارساً من رجاله قدم له هبة مالية يستعن بها على سفره.

هذا مجمل وصف ابن بطوطة لدمياط وضواحها فى الربع الأول من القرن الثامن الهجرى (١٤م)، وهو وصف قيم نادر لأنه يبين فى وضوح كيف نمت المدينة وازدهرت واتسعت أطرافها ، وكثرت مبانها ودورها ، ولأنه ينص على أن بيونها كانت تطل فى معظمها على النيل ، وعلى كثرة مانها من مدارس و زوايا ، وعلى ازدهار الحياة العلمية والدينية بها ، كما أنه يشير إلى كثير من معالم المدينة ، وبعضها باق حتى اليوم ، وبعضها اختى مع الأيام ، فهو نص هام للمؤرخ والطبوغرافى الذى ديد أن يرسم صورة واضحة لدمياط فى القرن الثامن الهجرى.

هذه هى دمياط فى أوائل القرن الثامن الهجرى قد استعادت مكانتها ، واصبحت مزدهرة عامرة بالدور والقصور والمساجد والمدارس والمتاجر ، ولم تقف عند هذا الحد بل اتخذت طريقها نحو التقدم حتى غدت فى النصف الثا من هذا القرن ميناء مصر الأولى ، فقد تفوقت على الأسكندرية ، وورثتها فى مكانتها ، وتفصيل ذلك أن روح الحروب الصليبية – بعد طرد الصليبيين نهائياً من عكا آخر مدنهم فى الشام فى عهد الأشرف خليل بن قلاوون – قد ضعفت شيئاً ما ، ولكنها لم تخمد تماماً ، وقد حاول الأور يون تجديد هذه الحروب فى الفرن الثامن ، فنى سنة ٧٦٧ أغار على الاسكندرية أسطول ضخم من قبرص ، واستطاع القبارصة أن ينزلوا إلى البر ويستولوا على المدينة ،

وقد لبنوا بها أياماً قضوها فى تخريب المدينة تخريباً ناماً ، ثم عادوا محملين بالأسلاب والغنائم والأسرى.

هذه الحماة هزتكيان الاسكندرية هزاً عنيفاً، وأسرت العدد الكبير من سكانها، وشتتت عدداً أكبر، فضعف شأن المدينة منذ ذلك الحين ضعفاً شاملا، ولم تعدلها مكانتها الأولى، وإنما أصبحت دمياط هي الميناء المصرية الأولى، وقد دفعها هذا العامل الحديد إلى النمو والازدهار دفعاً قوياً.

# ٧ ـ في القرن التاسع الهجرى دمياط ميناء مصر الأولى

ولم يكد يبدأ القرن التاسع الهجرى (١٥م) حتى غدت دمياط المدينة المصرية الثانية بعد العاصمة، وعادت ثانية المقر الذي تخرج منه أساطيل المصريين للغزو في البحر الأبيض المتوسط، فني سنة ١٨٥ (١٤٢٢) - في عهد الأشرف برسباي - خرجت أساطيل مصر من دمياط الإغارة على جزيرة قبرص، والدافع الأكبر لإرسال هذه الحملات هو الانتقام من البارصة لما فعاوء بالاسكندرية في عهد الأشرف شعبان، ولكن السبب المباشر يتصل أيضاً بدمياط؛ يروى صالح بن يحيى أن « موجب ابتداء اخال مع صاحب قبرص أن شخصاً من تجار دمياط يسمى أحمد بن الهميم كان له مركب كبير قد أوسقه من طرابلس الشام صابوناً و بضائع بمال كثير، فلما وصل إلى فم دمياط صادفه مركب من حرامية الفرنج من طائعة البسقاوية، فأخذ مركب ابن الهميم وتوجه به إلى قبرص».

وقد أرسل برسباى ثلاث حملات لفتح قبرص: الأولى فى سنة ٨٢٦ (١٤٢٤) والثانية فى سنة ٨٢٩ (١٤٢٥)، والثالثة فى سنة ٨٣٠ (١٤٢٦)، وقد خرجت الحدلمتان الأولى والثانية من دمياط، أما الثالثة فقد خرجت من الاسكند ية ؛ وقد نجحت الحملة الثالثة فى الاستيلاء على جزيرة قبرص وضمها لملك مصر، وعادت أساطيلها

إلى دمياط في شوال سنة ١٣٠ (اغسطس ١٨٢٦) ثم انحدرت مها إلى بولاق محملة بالأسلاب والغنائم والأسرى، وفي مقدمتهم ملك قرص نفسه (الملك جانوس) وقائد قواد الحزيرة . رواحتفلت القاهرة باستقبال رجال الأسطول المنتصرين، وخرج أهلوها بحميعاً للاحتفال عواكب النصر التي شقت الشوارع وفي مقدمتها الملك الأسير وقائده عمتطيان بغلبن وأمامهما تاج قبرص وأعلامها ، ويتبعهما ألوف الأسرى.

وإبان قيام الحملة الثانية بالإغارة على قرص أمر برسباى بتشييد برج عظيم فى مدينة الطينة القريبة من دمياط، وشحنه بالمقاتلين لمراقبة سفن الأعداء إذا حاولت تهديد السواحل المصرية.

# ۸ ـ زیارة المقریزی لدمیاط ووصفه لها فی القرن التاسع الهجری

وقد زار دمباط في النصف الأول من القرن التاسع الهجرى المؤرخ المصرى الكبير تهى الدين المقريزي، وأرخ لها، ووصف الكثير من معالمها في كتابة الحطط، وقال إما «أحسن الاد الله منظراً»، ثم قال أيضاً وقد: «أخبرني الأمير الوزير المشير الاستادار ينبغا السالمي – رحمه الله – انه لم ير في البلاد التي سلكها من سهرقند إلى مصر أحسن من دمياط هذه ، فظنت أنه يغلو في مدحها ، إلى أن شاهدتها فاذا هي أحسن بلد وأنزهه » ، ثم أثبت في كتابه السالف الذكر قصيدة قالها في مدحها ، نقتطف هما معظم أبياتها لما حوته من وصف نادر الدمياط ومعالمها الهامة في ذلك العصر ، قال :

ستى عهد دمياط وحياه من عهد فقد زادنى ذكراه وجداً على وجد ولا زالت الأنواء تستى سحابها دياراً حكت من حسها جنة الحلد فيا حسن هاتيك الديار وطيبها فكم قد حوت حسناً بجل عن العد فلله أنهار تحف بروضها لكا لمرهف المصدول أو صفحة الحد وبشنيها الريان يحكى متيا تبدل من وصل الأحبة بالصد

ولاسيا تلك النواعير إنها أطارحها شجوى، وصارت كأنما وفي البرك الغراء ياحسن نوفر سهاء من البلور فيها كواكب وفي شاطىء النيل المقدس نزهة وفي مرج البحرين جمم عجائب كأن التقاء النيل بالبحرإذ غدا وقد نز لا للحرب واحتدم اللقا فظلا كما باتا ، وما برحا كما فكم قد مضى لى من أفانين لذة وكم قد نعمنا في البساتين برهة وفي البرزخ المأنوس كم لى خلوة هناك ترى عين البصيرة ما ترى فيارب هيء لى بفضلك عودة

بحدد حزن الواله المدنف الفرد تطارح شكواها بمل الذي أبدى حلا، وغدا بالزهو يسطوعلى الورد عجيبة صبغ اللون محكمة النضد تعيد شباب الشيب في عيشه الرغد تلوح وتبدو من قريب ومن بعد مليكان سارا في الححافل من جند ولاطعن إلا بالمثقفة الملد هما من جليل الحطب في أعظم الجهد بشاطئها العذب الشهى لذى الورد بعيش هنيء في أمان وفي سعد وعند شطا عن أيمن العلم الفرد من الفضل والأفضال والحير والمجد ومن بها في غير بلوى ولا جهد

فالمقريزي يشير في هذه القصيدة إلى معالم المدينة وضواحيها الهامة التي زارها ، وهي البساتين ومرج البحرين والبرزخ وشطا ، كما أنه نعم أثناء مقامه بها بجوها الصحو ورياحها « التي تطرد الهم والأسي » وسهائها التي كالبلور ، وشاطئها الذي « يعيد شباب الشيب في عيشه الرغد » ، وأعجب ببشنيها الريان ، وهز عواطفه أصوات النواعير « التي تجدد حزن الواله المدنف الفرد » ، ثم أحس أخيراً أن نفسه لم تشبع من هذا الجال ، فتمنى على الله – في خاتمة قصيدته – أن يهيىء له عودة اليها ، وإنما « في غير بلوى ولاجهد » .

### ٩ ـ دمياط منفي السلاطين والامراء

وقد اتخذت دمياط فى القرن التاسع صفة أخرى غير ما عرفنا ، فقد أصبحت منفى للأمراء المغضوب عليهم ، وسلاطين الماليك وأبناء السلاطين المخلوعين عن عروشهم ، يبعدون إليها ليسجنوا فى أبراجها ، أو ليعيشوا فها أحراراً أو مراقبين :

في متصف القرن الناسع نبى إلى دمياط خليل بن الملك الناصر فرجبن برقوق، فقضى بها المدة الأخيرة من حياته إلى أن وافته منيته بها في سنة ٨٥٨، فدفن بالقرب من قبر الشيخ فاتح الأسمر لمدة ثمانية أيام إلى أن سمح السلطان بنقل جثته، فنقلت إلى القاهرة ، ودفنت بتر بة جده الظاهر برقوق .

وفى سنة ٩٧٣ (١٤٦٨ – ١٤٦٩) استطاع السلطان الملك الأشرف قايتباى أن يرتقى عرش مصر بعد عزل السلطان الملك الظاهر تمر بغا ، وأبعد السلطان المعزول إلى دمياط معززاً مكرماً ، سافر اليها فى حراقة بطريق النيل ، فلما وصل اليها «سكن فى أحسن دورها ، وكان يركب إلى صلاة الحمعة »، وفى بهاية هذا العام فرتمر بغا من دمياط إلى الطينة ثم إلى غزة ، فأرسل قايتباى الحند خلفه ، فلحقوا به فى غزة ، وقبضوا عليه ، وعادوا به إلى الأسكندرية ، فسمح له السلطان بالمقام فيها بعد أن اعتذر عن فعلته .

## ١٠ ـ الملك المنصور عُمان بن جقمق

#### يقيم في دمياط بعد عزله

وكان قد نفى إلى دمياط أيضاً — قبل تمر بغا — الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق ، فقد ولى السلطنة بعد وفاة أبيه جقمق ، غير أنه لم يلبث بها إلا أياماً ، ثم وثب به الأتابك إينال وخلفه على العرش، ولقب بالملك الأشرف ؛ ونفى المنصور عثمان إلى الاسكندر بة أولا، ثم نقل إلى دمياط فقضى بها سنوات طويلة ، ولم يحاول الفرار كصاحبه الظاهر تمر بغا، و إنما اتصل بالعلماء وقضى بقية حياته يشتغل بالعلم، وحرص

« على الانعزال والمطالعة والتلاوة والصيام ، وصرفأوقاته فى الطاعات ، وتحريه فى نقل العلم ، وإعراضه عن التشاغل بأنواع الفروسية ومتعلقاتها مع تقدمه فيها » .

وقد عرف له سلاطين الماليك قدره ، فبالغوا في إكرامه ، وتركوا له الحرية الكاملة للإنتقال في الثغر ومنه ، فقد سمح له قايتباى بزيارة القاهرة في صفر سنة ١٨٧٤ (اغسطس ١٤٦٩) ، وكانت قدمته هذه ليسأل السلطان أن يسمح له بالحج ، فأذن له ، وخرج عمّان فحج « في أمهة تامة » ثم عاد فأقام بدمياط كما كان .

وفى ذى الحجة سنة ٨٨٠ احتفل المنصور عَمَان فى دمياط بختان أولاده احتفالا عظيما ، فبعث إليه قايتباى بألنى دينار « بسبب احتياج المهم ، وتوجه إليه ابن رحاب المغنى، ومشى فى الزفة ، وكان له مهم حافل » .

وقد اتخذ المنصور عثمان له حاشية من العلماء والأدباء ، فكانت داره بدمياط حافلة دائماً بمجالس العلم ، وبمن اتصل به هناك الأديب المؤرخ محمد بن أبى بكر بن عمر القادرى الحوهرى الدمياطى ، ولد هذا الأديب بدنجية قرب دمياط فى سنة ٨٢٠، وتلقى العلم بها وببعض مدن الصعيد ، وحج فى سنة ٨٣٤، ثم استقر فى دمياط ، وناب فى القضاء بها وقال الشعر ، « وأتى بالقصائد الحيدة ، وخمس البردة ، ومدح كثيراً من الرؤساء ، . . . وتكسب فى سوق الحوهرين وقتاً » .

#### ١١ \_ المقامة الدمياطية في وصف الثغر ومحاسنه

#### للقادري الحوهري الدمياطي

وقد مدح القادرى المنصور عمان بقصيدة جميلة (سهاها الروض الممطور فى مدح الملك المنصور) وقدم لها ممقامة فى وصف دمياط سهاها: (المقامة الدمياطية فى وصف الثغر ومحاسنه السنية)، والقصيدة والمقامة يضمهما مجلد واحد ولاتزالان محطوطتين، ولها \_ إلى جانب قيمتهما الأدبية \_ أهمية خاصة، فهما يرسهان صورة شائقة لدمياط فى أواخر القرن التاسع الهجرى، وهذه الصورة فى جملها لاتختلف كثيراً عن الصورة التى رسمها المقريزى لدمياط فى أوائل القرن نفسه .

يصف القادري دمياط فيبالغ في مدحها ، فيقول : « إنها الحنة الصغري . والمدينة الخضرا ، وريحانة أرواح الشهداء، وخزانة أرباح السعداء، رباطها عنوان المقربين، وصراطها ميدان طلاب المحاهدين، وثياب غربتها من لباس المنة، وتراب تربتها من غراس الحنة » . ثم يعدد بعد ذلك مامها من قبور الأولياء الصالحين، كشطا، وفاتح الأسمر ، وابن قفل ، وحسن الطويل ، وجمال الدين (؟) ، وعبد الله الشهيد (؟) ، فيقول : « و نقر عينك من مشاهد شهداء التابعين بنواحها ، على أعلى شاطىء البحيرة التي هي من محاسن ضواحها. مشهد شهيد المعركة يوم فتوحها ولى الله شطا، الذي أمن بسره ثغرها من عدو العدو المخذول. ومن سطاه إذا سطا. ويستمطر بها الفتح عند مشهدك (أبي) العطا ولى الله فاتح الأسمر، الذي يغني سره في المهمات المدلمات إذا اشتد الخطب عن كل أبيض وأسمر ؛ ومن بني قفل بعد فتح ، حامى البرزخ سهدها المسدد سديد؛ ومشهد بدر حسنها عند مسجد الشهداء ولى الله حسن الطويل الشهيد؛ ومشهد جالها ولى الله جال الدين، الذي برحاب جنته ثوي، ومشهد عبد الله الشهيد ، الذي استغنى في الحهاد عن دروع الحديد بدرع النوى؛ فما توسل أحد بهوً لاء الأولياء أو زاره، إلا حقق الله قصده فما يرجو من الحيرات وخفف أو زاره » ، ثم يستطرد بعله هـذا فيصف بساتينها وما كانت تغص به من «طلح منضود ، وظل ممدود ، وماء من دوالها مسكوب ، بأحشاء كل جدول وكوب ، ويشفى الغليل من العليل، ويكرم به البخيل ، وسها الهرمان من منظوم عقود بسرها الأحمر ، واللجين والعسجد من منثورها الأبيض والأصفر» ، ولا يكاد ينهي من هذا الوصف المنثور حتى ينظمه شعراً. يصف فيه ما تنبته المدينة من ثمار وأزهار . كالموز والنخيل والورد والقصب .... إلخ ثم يعود إلى وصفه المنثور فيرتفع بدمياط إلى الذروة ، لأنه يعتقد أنها «مدينة أشبه شيء في وصفها بارم ذات العاد ، مدينة شداد بن عاد، التي لم نخلق مثلها في البلاد، ثم يعود مرة أخرى فينظم هذا الوصف شعراً ، يقول فيه :

يا حسبها بلداً في أفق مجمها كأنها الشمس حسناً ذات أبراج

كأنها القوس فى شكل له وتر ونحره الزاخر الرامى بأمواج وينتقل بعد هذا إلى هدفه الثانى، وهومدح الملك المنصور عثمان المقيم بدمياط. فيمدحه بقصيدة تاثية طويلة ، ديباجتها إشادة بالثغر ومحاسنه ، ومطلعها :

من تغر دمياط حيتنا الثنيات علم فلها منا التحيات

والبدر قابل برجها دجي ، فهما والبدر في الليل أقار سنيات والبحر عن بره بالماء روى خبرا مسلسلا: نسمات عنريات

وختم القادري رسالته الصغيرة بتعليق لطيف شرح فيه أبيات هذه القصيدة ـ بيتاً بيتاً ـ ليبن ما فنها من « البديع والمعانى التي تخني على كثير من شعراء هذا الزمان ».

#### ١٢ \_ دمياط في عهد قايتباي

وقد كان مقام المدينة الحديد - كميناء مصر الأولى - دافعاً لسلاطن مصر على العناية الدائمة بدمياط، وفي مقدمهم السلطان الأشرف قايتباي، فقد كان هذا السلطان من أبرز وأعظم سلاطن الماليك ، وله في المدن المصرية المختلفة المنشآت الكثيرة من مساجد ومدارس وحصون وقلاع ، وقد عنى هذا السلطان بدمياط عناية خاصة فزارها مرتن للإشراف على شؤونها الحربية والعمرانية : زارها في صفر سنة ٨٧٧ ، ثم زارهاً ثانية في جهادي الآخرة سنة ٨٨٠ ( اكتوبر ١٤٧٥)، وكان سفـره إليها وعودته منها بطريق النيل، فقد خرج في مائة مركب وفي حاشية كبيرة من أمراء جيشه ورجال دولته « فلما طلع إلى الثغر لاقاه النائب ، ومد له مدة حافلة ، فأقام بها أياماً وهو في أرغد عيش ، وتنزه في غيطان البلد ، وتوجه إلى مكان يصاد به السمك البورى ، ونزل في مركب صغير ، وعاين كيف يصاد البورى ».

وقد أمر قايتباي بانشاء برجه العظيم في الاسكندرية في سنة ٨٨٢ ، وتم بناؤه في سنة ٨٨٤ ؛ وفي نفس السنة أراد أن يتم تحصين شواطيء مصر الشمالية جميعا ، ويبدو أن السلسلة الضخمة التي كانت تمتد من برج دمياط إلى شاطئها قد بطل استعالها ، ونزعت من مكانها – وإن كنا لانعرف في أي عصر نزعت – فأرسل قايتباي في هذه السنة أميراً من أمرائه لتجديد هذه السلسلة ، يقول ابن إياس في حوادث هذه السنة : « وفها في المحرم توجه الأمير يشبك الدوادار إلى تغر دمياط ، وكان السلطان قد جعله متحدثاً عليها ، فلما توجه إلى هناك أنشأ على فم البحر الملح عند برج الملك الظاهر بيبرس البندقداري سلسلة من الحديد زنتها نحواً من مائتين وخسين قنطاراً من الحديد ، وكانت هذه السلسلة قديماً هناك ثم بطل أمرها ، فجددها الأمير يشبك الدوادار في هذه السنة ، وحصل بها النفع لطرد مراكب الفرنج الكبار »

وفى عهد قايتباى بنبت فى دمياط أيضاً المدرسة المتبولية – التى لاتزال موجودة حتى الآن – ، بناها قايتباى لولى الله الشيخ إبراهم المتبولى ، فقد كان من المعتقدين فيه .

## ١٣ ـ دمياط تصبح نيابة في أواخر العصر المملوكي

هذه هي دمياط في أوج عظمتها حتى أواخر القرن التاسع الهجرى (١٥ م) ، وقد ارتفعت للكانها الحديدة لله من ولاية إلى نيابة ، فقد كانت في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول ولاية من ولايات الوجه البحرى ، فقد كان في الوجه البحرى وقتذاك أربع ولايات ، في : منوف ، وأشموم ، ودمياط ، وقطيا ، وكانت كل ولاية يليها وال أمير عشرة ، أي من صغار أمراء الدولة ، وكانت الأقسام الإدارية في الدولة المملوكية إذ ذاك إما ولايات أو نيابات ، والنيابة أعلى مرتبة ، ويتولاها نائب عن السلطان يكون عادة من الأمراء المقدمين أو أمراء المئات ، وهم أكبر الأمراء قدراً ، ولم يكن عصر نبابات غير نيابة الأسكندرية ، فقد كانت كدمياط ولاية ثم جعلت نبابة في عهد الأشرف شعبان أي بعد غزوة القبارصة .

وببدو أن دمياط جعلت نيابة أيضاً حوالى ذلك الوقت فان تواربخ مصر تبلدأ

فى القرن التاسع فتسمى حاكم دمياط نائباً - لاوالياً - ، وتشير إلى نيابة دمياط لا إلى ولاية دمياط ، وفى تاريخ ابن إياس مثلا ذكر لكثير من النواب الذين حكموا دمياط فى القرن التاسع وفى السنوات الأولى من القرن العاشر الهجرى.

### ٤ / ـ دمياط في عهد قانصوه الغورى

وكان قايتباى آخر سلاطين الماليك العظام ، وكان عهده آخر عهود الازدهار ، وبدأت مصر بعده في التأخر والإضمحلال ، وأصاب دمياط وموانيء مصر عامة ما أصاب مصر ، فاذا كان عهد الغورى خيم على هذه الموانيء الحراب ، ووقفت حركة الصادر والوارد بها لعبث الفرنج بشواطئها ، يقر هذه الحقيقة ابن إياس في تاريخه ، فيقول في حوادث سنة ، ٩٢ : « وكان في تلك الأيام ديوان المفرد وديوان الدولة وديوان الحاص في غاية الانشحات والتعطيل ، فان بندر الاسكندرية خراباً ، ولم تدخل إليه القطائع في السنة الحالية ، وبندر جدة خواباً بسبب تعبث الفرنج على التجار في بحر الهند ، فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بند، جدة نحو من ستة سنين وكذلك جهة دمياط » ؛ وقال أيضاً في حوادث سنة ٢٢٩ · « وكان حسين نائب بندر جدة ، وآل أمره إلى الحراب ، وعز وجود الشاشات من مصر والأزر والأنطاع وأخرب البندر ، وكذلك بندر الاسكندرية و بندر دمياط ، فامتنعت بجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلم ، وعز وجود الأصناف التي كانت تجلب من بلاد الفرنج . »



# كميـــاط في العصر العثماني

وظهر فى الأفق حينداك خطر جديد أخذ يهدد الدولة المملوكية فى مصر، ذلك هو خطر الدولة الإسلامية الفتية الناشئة، دولة الأتراك العثمانيين، وفى نفس هذه السنة التى وصف فيها ابن إياس تأخر الأحوال الاقتصادية فى موانىء الدولة \_ ومن بينها دمياط \_ : فى هذه السنة \_ وهى سنة ٩٢٢ (١٥١٧) \_ انقض الأتراك العثمانيون على مصر وافتتحوها وضموها إلى ملكهم بعد أن قضوا نهائياً على دولة الماليك.

وفى العصر العثمانى ازدهرت دمياط بعض الشيء لكونها أقرب الموانىء المصرية إلى آسيا الصغرى، ولكنها لم تستعد مكانتها الأولى؛ وقد عانت دمياط حما عانت مصر كلها فى ذلك العصر – من اضطراب الأحوال وكثرة الفتن ؛ وقد ظلت دمياط منى نلأمراء الثائرين كما كانت فى العصر السابق؛ وفى كتب التاريخ شواهد كثيرة تؤيد ما ذكرنا ، نكتنى بذكر واحد منها :

فنى سنة ١٢١٨ اشتد النزاع بين عثمان بيك البرديسي وبين حاكم مصر التركى خسر وباشا ، وقتل كثير من اتباع الفيقين ؛ يقول الحبرتى : « وهجم المصريون ( يقصد الماليك أعوان البرديسي ) على دبياط ودخلوها . . . وبهوها ، وأسر وا نساءها ، وافتضوا الأبكار ، وصار وا ببيعونهن كالأرقاء ، وبهبوا الحانات والبيوت والوكائل والمراكب » .



## كمياط في عهد الحملة الفرنسية

وظلت الحال على هذا إلى أن أتت الحملة الفرنسية إلى مصر ، وقد أثبت علماؤها فى أعابهم أن دمياط كانت ثانى مدينة فى القطر المصرى بعد القاهرة فقد قاموا باحصاء السكان فى مدن القطر الحامة ، وتبين لهم أن عدد السكان بالقاهرة ، وربين لهم أن عدد السكان بالقاهرة ، وربين لهم أن عدد سكان دمياط ، ٢٠٠٠ وكانت رشيد هى الثالثة وعدد سكانها ، ١٣٠٠ أما الاسكندرية فكان عدد سكانها ، ١٣٠٠ نسمة فقط . ولهذا عنى الفرنسيون بدمياط عناية خاصة ، فأرسلوا إليها بعد الإستيلاء على القاهرة فرقة من الحيش الفرنسي فى أوائل اغسطس سنة ١٧٩٨ ، وعين الحرال (Vial) حاكماً على مديري المنصورة ودمياط .

غير أن سكان هاتين المديريتين لم يخضعوا للفرنسيين ، بل قاوموهم مقاومة عنيفة ، وقاموا بثورات خطيرة أقضت مضاجع الفرنسيين وأتعبتهم ، وكانت دمياط وقرى محيرة المنزلة مقر تلك الثورات ، وكان بطلها ومحركها حسن طوبار زعيم إقليم المنزلة .

وقد حاول فيال حاكم دمياط أن يستميله إليه بكل الوسائل ولكنه لم يفلح وفي الوقت الذي كان حسن طوبار يقود فيه ثورات المنزلة ويحشد أساطيله بالبحيرة لمهاجمة الفرنسيين قامت الثورة في دمياط نفسها في أوائل سبتمبر سنة ١٧٩٨، واشترك فيها أسطول حسن طوبار الذي تحرك في محيرة المنزلة حتى وصل إلى غيط النصاري شرقي دمياط، وتقدم الأهلون ورجال الأسطول – وكانوا جميعاً مسلحين بالبنادق والرماح – نحو دمياط، وقتلوا الحراس الفرنسيين، فتقدم فيال بقواته لمقاتلهم، ففر بعضهم وركبوا السفن عائدين، واتجه فريق آخر إلى قرية الشعراء المحاورة لدمياط، واتخذوها معسكراً لهم. وفي نفس الوقت ثار أهالي عزبة البرج بحاميهم



خريطة دمياطكما رسمها علماء الحملة الفرنسية فى آواخر القرن الثامن عشر

الفرنسية وقتلوا رجالها ؛ واستطاع فيال أن يقتحم قرية الشعراء ، ودخلها بجنده فنهبوها وأضرموا فيها النار. ولما تسمع أهالى عزبة البرج أن الفرنسيين نجحوا فى إخماد ثورة دمياط تركوا قربتهم ورحلوا بأسراتهم فى السفن إلى سواحل سوريا .

وتقدم الفرنسيون بعد هذا إلى المدن والقرى القريبة من دمياط كميت الحولى والضاهرية والزرقة ، فأخمدوا ثوراتها وبهبوها نهباً تاماً ، وقد كتب الحنرال لوجيبه في يومياته يصف المساوىء التى ارتكبها الحنرال فيال عند انتقامه من ميت الحولى والقرى المحاورة ، قال: « في اليوم الذي عاد فيه الحنود إلى دمياط بعد هذا النهب، كانت مدينة دمياط أشبه بسوق أو مولد ، باع فيه الحنود الفرنسيون إلى الأروام مانالته أيديهم من النهب والسلب ، فكانوا يعرضون المواشى والطيور والثيران والبقر والخيول والحمر والغنم واللجاج والأوز . . . وكثيراً من قطع الذهب والفضة التي كانت حلياً للنساء ».

وأرسل نابليون الحنرال دوجا للأشراف على منطقة بحيرة المنزلة ، كما أرسل إلى دمياط بعض السفن المسلحة مدداً للقوة المعسكرة هناك ، على أن مركز الفرنسيين ظل مزعزعاً في هذه المنطقة ، يؤيد هذا قول الحنرال لوجييه في يومياته :

« لم تتحسن الحالة كثيراً عما كانت عليه حيما جاء الحنرال دوجا لأول مرة إلى دمياط ، والسلطة الفرنسية مازالت منكورة فى معظم جهات الدلتا التابعة لهذه المديرية ، وفى دمياط نفسها التى تعتبر من أعظم بلاد القطر المصرى لا يأمن الحندى الفرنسي على حياته إذا هو ذهب إلى حى الوطنيين . والحامية الفرنسية مقصاة فى حى الأروام » .

علم نابليون من تقر بر قواده أن منطقة دمياط لن تخضع للفرنسين إلا إذا قضى على نفوذ حسن طو بار المعسكر فى المنزلة، والمسيطر على محيرتها بأساطيله ورجاله، فأرسل قائداً آخر من قواده يسمى (اندريوسى Andreossi)ليشرف على إخضاع هذه المنطقة ؛ واقصل هذا القائد بقواد الحاميات الفرنسية المقيمة بدمياط وحولها، ووضع الحطة للاستيلاء على المنزلة معقل حسن طوبار، وقد استطاع الفرنسيون

الدخول إلى المدينة حقاً فى أوائل اكتوبر ، ولكن بعد أن خرج منها كل أهليها . ولم يتركوا بها إلا الشيوخ والنساء ؛ وقد فرحسن طوبا إلى نخزة ، وبقى بها إلى أن عاد به نا يليون إلى مصر بعد فشل حملته على سوريا : وأقام فى بلدته ملتزماً السكينة والهدوء، فقد احتفظ الفرنسيون بابنه رهينة عندهم فى القاهرة ، ليتأكدوا من و لائه وهدوئه ، وقد مات طويار فى سنة ١٨٠٠ . فنشرت جريدة الحملة الرسمية (كورييه دلجبت) خير وفاته .

وقد عنى الفرنسيون بعد إخضاع هذه الثورات بتحصين منطقة دمياط فأنشأوا قلعة بعزبة البرج، وقلعتين على مدخل البوغاز شرقاً وغرباً ، وقد أقاموا هذه القلاع جميعاً على أنقاض الأبراج والقلاع القديمة التي يبدو أنها كانت قد تهدمت وتشعث بنيانها في العصر العماني .



## ن مياط في عصر الأسرة المحمدية العلوية

## نى عصر محمد على الكبير:

وفى السنين الأولى من عصر محمد على الكبير حافظت دمياط على مكانتها. فقد كانت ثانى مدينة فى القطر بعد العاصمة ـ القاهرة ـ كما كانت ميناء مصر الأولى، عنها تصدر، وإليها ترد معظم التجارة الخارجية، وكان يقوم بها كثير من الخانات والوكائل.

وقد عنى بها محمد على فى أوائل عهده عناية خاصة ، ذكر الحبرتى فى حوادث سنة ١٣٣١ (١٨١٦) أن أحد أبناء البلد ، واسمه حسين شلبى عجوة ، اخترع آلة لضرب الأرز وتبييضه ، وقدم نموذجاً لها إلى محمد على ، فأعجب بها وأنعم على مخترعها ، وأمره بتركيب مثل هذه الآلة بدمياط وأخرى برشيد ، ويقول الحبرتى : «إن الباشا لما رأى هذه النكتة من حسين شلبى هذا ، قال : إن فى أولاد مصر نجابة وقابلية للمعارف ، « وأمر فى الحال بانشاء مدرسة للهندسة فى القلعة لتعليم المصريين العلوم الهندسية ، وهى أول مدرسة للهندسة أنشئت فى عصر محمد على ، ثم تلتها مدارس أخر.

وفى عهد محمد على أيضاً أنشئت مدرسة للمشاة فى دمياط . وكانت مهمها إعداد الضباط لسلاح المشاة ، وكانت تضم ٤٠٠ طالب ، كما أنشىء بها مصنع للغزل يشبه المصانع الآلية الكثيرة التى أنشئت فى مدن القطر المختلفة وقتذاك ، وفى عهده (١٨١٣–١٨١٨) جعلت دمياط محافظة .

غير أن محمد على اتجه فى إصلاحاته كلها إلى النقل عن أوربا ، سواء أكان ذلك فى التعليم أو الصناعة أو الحيش والبحرية . . . إلخ ؛ ولما كانت الاسكندرية

أقرب الموانىء المصرية إلى أوربا فقد حباها بعطفه ، وبنى فيها القصور لإقامته ، واتخذها مقراً لدار صناعة السفن ، وحفر ترعة المحمودية؛ ومنذ تم حفر هذه الترعة استعادت الاسكندرية مكانتها القدية – كميناء مصر الأولى – وساعد على هذا أن البخار استخدم فى ذلك الوقت لتسيير السفن ، وحلت السفن البخارية الكبيرة الحجم محل السفن الشراعية ، وميناء دمياط ميناء رملية كثيرة الرواسب لاتستطيع السفن الكبيرة الدخول إلها والرسو بشاطئها .

## فى عهر عباس باشا الاُول:

بدأت دمياط إذن تفقد مكانتها كميناء مصر الأولى ، وغدت الميناء الثانية بعد الاسكندرية ، ولكنها لم تفقد أهميتها الحربية كثغر من ثغور مصر المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، ولهذا عنى بها عباس باشا الأول العناية كلها ، فانشأ بها طريقاً عسكرياً يمتد من المدينة إلى البوغاز ، وأنشأ عباس الأول بدمياط أيضاً قشلاقاً كبيراً على شاطىء النيل ، ومجموعة من مخازن البارود والمهمات العسكرية كما أنشأ بها منى للحجر الصحى ومحلا للجمرك جنوبي هذه القلعة على شاطىء النيل .

#### في عصر اسماعيل باسًا:

وكان عصر إسماعيل العظيم عصر إصلاح مدنى، وقد نالت دمياط حظها من هذا الإصلاح، فوصلت السكة الحديدية والتلغراف إلى بر المدينة الغربى (السنانية) وبالقرب من محطة السكة الحديد أنشئت فى عصر إسماعيل ثكنات جديدة للجند، وإلى جانبها أقيم مستشفى عسكرى يسع خمسائة سرير، وأوصلت أسلاك البرق إلى قلاع البوغاز جميعاً – وخاصة قلعة عزبة البرج – ، وأجريت إصلاحات كثيرة بهذه القلعة ، وعمر جامعها القديم والمنزل القائم وسط مبانيها ، وانشئت إلى جانب الأبراج القديمة قلاع حصينة جديدة ، وزودت هذه القلاع جميعاً بالمدافع

العظيمة ذات العيار الكبير والمرمى البعيد، وقد وضع تصميمات هذه القلاع أمير اللواء محمد باشا المرعشلي باشمهندس عموم الاستحكامات وقتئذ .

وفى عهد إسماعيل أيضاً أنشىء عدد من الفنارات على طول الشاطىء الشمالى للصر، ومن بينها فنار دمياط، ويمتازعلى غيره من هذه الفنارات بأن نوره يظهر وبختفى، ويدور دورة كاملة مدتها دقيقة وأحدة .

وفى أواخر سنة ١٢٥٩ (١٨٤٣) – فى عصر إسهاعيل – انشىء مجلس ملدى دمياط.

## في عهد توفيق باشا:

وفى ابريل سنة ١٨٨٠ زار الحديو توفيق باشا دمياط، وبعد هذه الزيارة بقليل قامت الثورة العرابية، وفى إبانها سافر آلاى عبد العال حامى – أحد أبطال الثورة – إلى دمياط فى اكتوبر سنة ١٨٨١ للإشراف على حايتها وتحصيبها، وقد استقر هذا الآلاى فى ثكنات المدينة.

ولما دخل الانجليز الاسكندرية وانتصروا في وقعة التل الكبير، ضعفت الهمم، وبدا أن المقاومة لم تعد مجدية، ولكن البطل عبد العال حلمي قائد دمياط أبي التسليم في أول الأمر، وحاول أن يقنع الجند والأهلين أن عرابي لايزال يقاوم، ودعاهم للقتال، ولكن أخبار تسليم طابية الحميل وصلت إلى دمياط، وأرسل فضعفت العزائم، وأرسل الحنرال (وود) فرقة من جيشه إلى دمياط، وأرسل قائدها – وهو في السنانية – إلى عبد العال حلمي يطلب إليه التسليم، فرفض أيضاً، فعبر الانجليز النيل إلى دمياط و دخلوا الثكنات وقبضوا عل عبد العال، وأرسلوه إلى القاهرة حيث حوكم مع زعماء الثورة، وحكم عليه بالنبي، فنبي إلى (كولبو) ميناء سيلان، وبها توفي ودفن في ١٩ مارس سنة ١٩٩١؛ أما آلاى دمياط فقد سرح الانجليز جنوده، وأمروهم بالعودة إلى بلادهم، ثم خربوا ثكنات السنانية و دمياط و هدموها جميعاً بعد أن جردوها من سلاحها تجريداً تاماً، وأتلفوا مدافعها.

# كلمة أخدة

### بين الجــديد والقــدم

هذه هى دمياط حتى أو اخر القرن التاسع عشر، أما دمياط القرن العشرين، دمياط المعاصرة ، دمياط فؤاد الكبير وفاروق العظيم ، فهى ماثلة بين أعيننا ، وهى لاتزال تخطو نحو الازدهار والمحد خطواة وئيدة ، ولكنها وثيقة ناجحة .

ونحن إن كنا نأمل – مع أهل دمياط – فى شيء ، فذلك أن يعنى أولو الأمر بتنفيذ المشروعات الإصلاحية التي تعيد للمدينة سابق محدها ، وخاصة مشروع الميناء ، ومشروع طريق دمياط بورسعيد ، ومشروع المجارى . . . إلخ ودمياط فى رأينا أيضاً مدينة صالحة جداً لإنشاء جامعة بها . إن الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات يطفر بدمياط طفرة سريعة إلى الأمام .

أما دمياط القديمة فلها علينا أيضاً حقوق ، ومن حقها علينا أن تعنى الحامعات بعمل حفائر علمية بها وبتنيس لتحديد موقع المدينتين ومعالمهما القديمة وأن تعنى مصلحة الآثار العربية بالمحافظة على مابتى بالمدينة من وكائل وخانات مساجد ، فهى جميعاً صورة جميلة لدمياط القديمة ، ومن الأسفأن الدمياطيين أهملوا هذه الناحية إهمالا تاماً فى السنوات الأخيرة . فتركوا وزارة الأوقاف تبيع الوكائل القديمة وتهدمها دون أن تستدعى مصلحة الآثار لإبداء رأبها توراسة هذه المنشآت والمحافظة عليها ، أو تصويرها ودراستها قبل هدمها ؛ كما تركوا مهندسي البلدية يهدمون منارات المساجد القديمة ومبانيها دون تقدير لأهميتها الأثرية والفنية والتاريخية .

تاريخ المدينة الاقتصادى

# التاريخ التجارى

كان يقع على ساحل مصر الشرق ثغور ثلاثة: دمياط وتنيس والفرما ؟ وكانت دمياط في العصور القديمة أقل هذه المدن أهمية ، غير أنها جميعاً لعبت دورا خطيراً في تاريخ مصر التجارى في العصور القديمة والوسطى ، وذلك لأن تجارة الشرق الأقصى الوافدة عبر البحر الأحمر كانت تصل إما إلى عيذاب، ومنها تحمل بطريق القوافل إلى أسوان ، ثم تنحدر في السفن شمالا إلى العاصمة عند قمة الدلتا، ثم إلى دمياط أو الاسكندرية، وإما أن تصل إلى القلزم (السويس الحالية) حيث تحمل بطريق القوافل إلى الفرما ، أو إلى العاصمة ثم تشحن بطريق النيل إلى دمياط أو الاسكندرية .

وكانت التجارة الواصلة إلى الفرما أو دمياط تصدر إلى سواحل البحر الابيض المتوسط الشرقية ، وخاصة سوريا وآسيا الصغرى واليونان ؛ وإليهما كانت تر د بضائع هذه الأقطار ، وقلما كانت ترد إلى هاتين المدينتين أو تصدر عهما سفن غرب أوربا ، فقد كانت الاسكندرية هي مركز الاتصال التجاري بين مصر وغرب أوربا ، فهي أقرب إليه من دمياط ، أما تنيس فكانت تصدر عها إلى الشرق منتجاتها الصناعية وخاصة المنسوجات.

وقد حافظت هذه المدن على مكانتها التجارية فى العصور القديمة، فلما كان الفتح العربى بدأت دمياط تحتل مكان الصدارة بين هذه المدن الثلاث، وخاصة أن الفرع البلوزى القديم الذى كان ينتهى عند الفرما أخذ فى الاضمحلال شيئاً فشيئاً، ثم طمرته الرمال نهائياً فى الوقت الذى اتسع فيه فرع دمياط وأصبح طريق الملاحة بين العاصمة والبحر.

وقد صمدت دمياط لغارات البيزنطيين والصليبيين عليها ، أما الفرما وتنيس فقد نالت منهما هذه الغارات ، فساعدت على إضعافهما ، وقد نزل الفرنج أخيراً

بالفرما سنة ٤٥ فنهبوها وأحرقوها ، ثم خربها تخريباً تاماً الوزير شاور في منتصف القرن السادس الهجرى ، وكذلك تنيس تداول على تخريبها البيزنطيون ثم الفرنج ، إلى أن كانت سنة ٦٢٤ فأمر الملك الكامل محمد الأيوبي بتخريبها وهدم حصوبها ، فرحل أهلوها إلى دمياط ، وهكذا زالت من الوجود هاتان المدينتان : الأولى في القرن السادس الهجرى والثانية في القرن السابع .

وورثهما دويباط فغدت الميناء المصرية الوحيدة فى الركن الشمالى الشرقى من البحر الأبيض المتوسط، فنشطت تجارتها وازدهرت، ثم لم تلبث الحروب الصليبية التى توالت عليها أن أثرت فيها، وهدمت دمياط القديمة بعد آخر حملة من هذه الحملات على مصر، ثم انشئت جنوبها مدينة جديدة ظلت تنمو شيشاً فشيئاً، وذلك لأن موقعها الجغرافي يستلزم قيام مدينة في هذه البقعة رغم قسوة الحروب وأحداثها.

ولما خرب القبارصة الاسكندرية فى القرن الثامن الهجرى فقدت أهميتها التجارية وأفادت دمياط من هذا الحادث ونتائجه، فغدت منذ ذلك الحين ميناء مصر الأولى، ونشطت تجارتها مع الغرب والشرق معا، وزادت أهميتها أيضاً بعد الفتح العثماني لمصر لكونها أقرب إلى مركز الدولة الحاكمة من الاسكندرية، فأنشئت بها الوكائل والفنادق والحانات التي كانت آثارها لاتزال قائمة بها حتى عهد قريب جداً.

وظلت دمياط تحتفظ مكانتها التجارية حتى سنوات الفتح الفرنسي لمصر فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، فقد قام علماء الحمة الفرنسية – كما سبق أن ذكرنا – باحصاء السكان فى مدن مصر الكبيرة ، وأثبت هذا الإحصاء أن دمياطكانت الى مدينة بعد العاصمة – القاهرة – وتليها رشيد ثم الاسكندرية.

واتجه محمد على باشا فى إصلاحاته وصلاته التجارية إلى بلدان غرب أوربا، ودفعته هذه السياسة إلى العناية بمدينة الاسكندرية ، فاخذت تستعيد مكانتها القديمة — وخاصة بعد إنشاء ترعة المحمودية سنة ١٨٢٠ — وبدأت دمياط تضمحل تجارياً

شيئاً فشيئاً ، ثم زاد في اضمحلالها التجارى مع مرور السنين عوامل كثيرة أخرى: أهمها أن البخار الذي أكتشف مع مولد القرن التاسع عشر استعمل في تسيير السفن ، ثم اخذت السفن البخارية يكبر حجمها وغاطسها ، وبذلك اتجهت اتجاهاً طبيعيا إلى ميناء الاسكندرية ، وصدفت نهائياً عن ميناء دمياط لأنها ميناء رملية لاتصلح لاستقبال السفن الكبيرة ، ومدخلها ضحل غير عميق بتأثير الرواسب السنوية التي يأتي بها النيل ، وبتأثير الصخور التي القاها الظاهر بيبرس عند هذا المدخل في القرن السابع الهجرى (١٣م).

ثم أنشئت قناة السويس وأنشئت معها ميناء جديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط هي ميناء بور سعيد ، فسلبت هذه الميناء الجديدة ما بقي لدمياط من مجد تجارى ، وخاصة بعد ما وصلت السكة الحديد بين بور سعيد وداخل القطر ، وفي سنوات الحرب الكبرى الأولى انشئت سكة حديد فلسطين ، فتعاونت مع العوامل السابقة على القضاء نهائياً على مركز دمياط كميناء تجارى يتعامل مع بلدان البحر الأبيض الشرقية .

تضافرت هذه العوامل جميعاً على القضاء على تجارة دمياط الحارجية ، ولكن نشاط أهليها الطبيعى الموروث اتجه إلى النهضة بتجارة المدينة الداخلية وصناعاتها حتى أصبحت من مدن مصر الأولى في هاتين الناحيتين.

وقد بدأت الحكومة المصرية منذ سنوات تشعر بمبلغ الحسارة التي أصابت دمياط كميناء تجارى له أهيته ، فأخذت تفكر في خير الوسائل لاحيائها ، وبدأ هذا التفكير في عهد الملك المصلح فؤاد الكبير ، فاستدعى عدد من الحبراء الأجانب في سنة 1977 لدراسة الميناء واقتراح خير الحلول اتعميق البوغاز ؛ وزارت لحنة الحبراء ميناء دمياط كما زارت كثيراً من الموانىء الاوربية الشميهة بدمياط والواقعة عند مصبات الأنهار ، وقدمت تقريرها النهائي حوالي سنة ١٩٣٠ ، وفها تقترح:

— العمل عل تعميق البوغاز وبناء رصيفين طويلين داخل البحر لتمر من بينهما السفن الكبرة إلى البوغاز .

- أو انشاء ترعة جديدة تخترق البر غربى جنوبى طابية الشيخ يوسف وتصب فى الميحر الأبيض المتوسط غربى رأس البر الحالية ، لتكون بمثابة مصب جديد ومدخل صمالح للسفن الكبرة.

وحوالى نفس الوقت قدم المهندس المصرى الكبير احمد راغب بك مشروعاً المتحر لحفر ترعة ملاحية عبر بحيرة المنزلة، يقوم على ضفتها طريقان يصلان بين دمياط وبورسعيد، والمشروع عظيم جداً ويحقق الأهداف المطلوبة من إحياء ميناء دمياط وربطها بالعالم الخارجي وبداخل القطر، وقد فصل راغب بك الحديث عن متشروعه ومزاياه في كتاب ضخم مزود بالخرط والاحصاءات والصور الإيضاحية أصدر ته جمعية المهندسين الملكية.

ومع هذا كله فان الحكومة لم تأخذ باقتراحى الحبراء ولاباقتراح راغب بك ، وآ فشأت طريقاً برياً يصل بين بور سعيد ودمياط ، ويمر فى معظمه بالحزر المتناثرة فى محيرة المنزلة ، وقد أثبتت الحوادث والسنون عيوب هذا الطريق ، وأنه لم يحقق الأغراض التي أنشيء من أجلها ، فعسى أن تعنى الحكومة من جديد باعادة التفكير بحي مشروع راغب بك والعمل على تنفيذه ، فهو فى نظرنا خير المشروعات التي قدمت حتى اليوم لإحياء ميناء دمياط وإعادتها إلى سابق مجدها التجارى الحارجي .

# التاريخ الصناعي

وقد اشتهرت دمياط في كل العصور بأنها كانت مدينة صناعية هامة ، وامتازت خاصة بصناعة النسيج ، والنصوص التي وصلتنا عن ازدهار هذه الصناعة في دمياط وما جاورها ترجع في معظمها إلى العصر العربي ، غير أننا نستطيع أن نقول واثقين أن دمياط ومنطقتها اشتهرت بصناعة النسيج منذ عهد الفراعنة ، وأن هذه الصناعة كانت قائمة بها في العصرين اليوناني والروماني ، وما ازدهارها في العصر العربي إلااستمرار وتقدم لما كانت عليه في العصور السابقة ، ودليلنا في هذا أن منطقة دمياط من أصلح المناطق لقيام صناعة النسيج ، فهذه الصناعة تحتاج إلى جو معتدل و افر الرطوبة ،

وهي غالباً تقوم في المدن المحاورة للمجارى المائية ، لحاجة هذه الصناعة للماء ، ولأن هذه المحارى المائية تكون عادة وسيلة سهلة ورخيصة لنقل منتجات مصانع النسيج إلى محتلف الأسواق ؛ وهذه الشروط جميعاً كانت تتوفر في دمياط والمنطقة المحيطة بها منذ أقدم العصور.

ويؤكد رأينا أيضاً ان معظم المؤرخين العرب يشيرون إلى أن القائمين بهذه الصناعة في دمياط والمدن المحيطة بها في العصر العربي الأول كانوا في معظمهم من الأقباط سكان البلاد الأصليين . فهم كانوا أصحاب هذه الصناعة المهرة فيها ، ثم ظلوا القائمين علمها بعد الفتح العربي بقرون .

وقد ساعد على قيام صناعة المنسوجات فى منطقة دمياط قرب المادة الحام ووفرتها — وهى الكتان — فقد كانت منسوجات هذه المنطقة كلها من الكتان ، إلا أن يدخل فى نسجها خيوط من الحرير أو الذهب أو الصوف ؛ والكتان كان يزرع بوفرة — فى تلك العصور — فى أراضى شرق الدلتا أو الفيوم .

ونمت هذه الصناعة وازدهرت ازدهاراً عظيما فى العصر العربى فى مدينة دمياط والمدن المحيطة بها فى محيرة المنزلة وحولها ، وخاصة : شطا وتنيس ودبيق وتونة و بورة ودميرة . وكانت كل مدينة من هذه المدن تختص بانتاج نوع بعينه من المنسوجات ، فدمياط تنتج المنسوجات المبيضاء وحدها ، وتنيس تنتج المنسوجات الملونة بألوانها المختلفة ، ودبيق امتازت بالمنسوجات الصفيقة المتينة . . وهكذا .

ولهذا نسبكل نوع من هذه الأقمشة إلى المدينة التي تنتجه ، وشهر بها ، فنسمع فى كتب المؤرخين عن : القهاش الدبيقي والدمياطي ، والثياب الشطوية .. إلخ وإن لم يمنع هذا من أن بعض هذه المدن كانت تصنع الثياب المشهورة بصنعها البعض الآخر .

هذه الحقائق كلها يرددها المؤرخون والرحالة من العرب وغير العرب منذ القرن الثانى للهجرة . فابن حوقل — وهو من جغرافى القرن الرابع — يقول : « تنيس ودمياط . . . وبهما يتخذ رفيع الدبيقى والشرب والمصبغات من الحلل السنية التي ليس



صناعة النسيج، صناعة قديمة قدم المدينة نفسها

فى جميع الأرض ما يدانيها فى الحسن والقيمة . . . وضياعها شطا ودبق ودمرة وتونة وما قاربها من تلك الحزائر . يعمل بها الرفيع من هذه الأجناس » ، ثم نص على أن نسج تنيس ودمياطكان يفوق نسيج هذه المدن والقرى جميعاً ، فقال : «وليس ذلك عقارب للتنيسي والدمياطي».

ووصف المقدسي \_ وهو من جغرافي نفس القرن \_ تنيس وصفاً جميلا يدل على عظم مكانها في ذلك العصر ، قال : « تنيس . . . مدينة وأى مدينة ، هي بغداد الصغرى ، وجبل الذهب ، ومتجر الشرق والغرب ، أسواق ظريفة ، وأسماك رخيصة ، وبلد مقصود ، ونعم ظاهرة ، وساحل نزيه ، وجامع نفيس ، وقصور شاهقة ، ومدينة مفيدة رفقة ، إلا أنها في جزيرة ضيقة ، والبحر عليها كحلقة ملولة قذرة ، والماء في صهاريج مغلقة ، أكثر أهلها قبط . . . وبها يعمل الثياب والأردية الملونة » وترك المقدسي تنيس إلى دمياط ، فرآها تفضل أختها في كثر ، فقال مقارناً : « دمياط . تسر في هذه البحيرة (محيرة تنيس) يوماً وليلة . . . فقال مدينة أخرى ، هي أطيب وأرحب ، وأوسع وأفسح وأحزب . وأكثر فواكه ، وأحسن بناء ، وأوسع ماء ، وأحدق صناعا ، وأرفع بزاً ، وأنظف عملا ، وأجود حامات وأوثق جدارات ، وأقل أذايات من تنيس ، عليها حصن من الحجارة ، كثيرة الأبواب ».

ولسنا نعرف بالتحديد عدد مصانع النسيج فى دمياط فى القرون العربية الأولى، ولكن المسعودى ذكر أن تنيس كان بها نحو خمسة آلاف منسج، فاذا تذكرنا قول المقدسي إن دمياط كانت أوسع من تنيس وأفسح، وأحذق صناعاً وأرفع بزاً، استطعنا أن نقول إن دمياطكان بها فى نفس الوقت نحو ستة آلاف منسج على أقل تقدير.

وكانت هذه المصانع تنتج الأقمشة الشعبية كما كانت تنتج الطرز الملوكية مما يلبسه الولاة وأسراتهم ، ومما يخلعه هو لاء الولاة على الأمراء ورجال الدولة ، أو مما مهدى إلى الحليفة والسفراء والملوك.

واختصت دمياط والمدن المحيطة بها منذ أوائل العصر العربي بنسيج كسوة الكعبة ، ومع أن مصركانت ولاية تابعة للخلافة العباسية ، فان الحلفاء العباسيين كانوا يأمر ون بصناعة الكسوة التي يرسلونها إلى الكعبة في مصانع دمياط ومدنها ، ولم تكن مدينة من هذه المدن تستأثر وحدها بصناعة الكسوة ، بل كانت جميعا تتبادل هذا الشرف ، فهي مرة تنسج في شطا ، ومرة أخرى في تنيس أو تونة أو دمياط . . . إلخ

وكانت دمياط – كما ذكرنا – تنسج المنسوجات البيضاء وحدها ، كما كانت تنيس تصنع المنسوجات الملونة ، وكان ينسج في دمياط وتنيس نوع من الثياب الدقيقة الرقيقة يسمى البدنة ، يباع الثوب منه – إذا نسج من الكتان وحده – بمائة دينار ، ويقول ابن زولاق : « ويبلغ الثوب الأيض بدمياط وليس فيه ذهب ثلاثمائة دينار » .

ويبدو أن دبيق كانت تمتاز على رصيفتها دمياط وتنيس فى أول العصر العربى مجودة نسيجها ومتانته ، ولهذا أطلق العراقيون فى ذلك العصر على إحدى قرى بغداد سم (دبقية) وكانوا يبيعون منسوجاتها على أنها دبيقية لتروج فى السوق رواج منسوجات دبيق المصرية المشهورة بالحودة والمتانة.

روينا أن المسعودى ذكر أن تنيس كان بها خسة آلاف منسج، وقدرنا نحن أن منسج دمياطكانت تزيد على هذا العدد، فاذا أضفنا إلى هذه وتلك مناسج المدن الحاورة المحيطة بدمياطكتنيس ودبيق وبورة وتونة ودميرة استطعنا أن نعرف أن إنتج هذه المنطقة من المنسوجات فى ذلك العصر كان إنتاجاً ضخا يغطى حاجة السكان ويفيض منه قدر كبير يصدر إلى الحارج، ولسنا نقول هذا استنتاجاً وإنما يؤينا فيه أقوال المؤرخين، وكانت أكبر كمية من هذه المنسوجات تصدر إلى العراق مقرالحلافة العباسية. وبلغت منسوجات دمياط شهرة عظيمة فى بلاد فارس حى أن أك مدينة فارسية لصناعة النسيج— وهى كازرون — كانت تسمى: (دمياط الأعاجم) وكانت منسوجات دمياط وما حولها تصدر أيضاً إلى جدة ، وقد تحمل مها إلى الشرق

الأقصى ، فالمقدسي يروى أن الضريبة التي كانت تؤخذ بثغر جدة «على سفط ثياب الشطوى ثلاث دنانىر ، ومن سفط الدبيقي ديناران ».

وكانت مصانع النسيج في المدن المصرية في العصر العربي تسمى: (دار الطراز) وكان في كل مدينة من هذه المدن نوعان من هذ الدور: دار طراز الحاصة، ودار ظراز العامة ؛ والراجح أن النبوع الأول – وهبو دار طراز الحاصة – كان ينتج المنسوجات التي تصنع مها كسوة الكعبة أو ملابس الحلاء والوزراء والولاة ونسائهم أو الحلع التي نخلعها هؤلاء جميعاً على القواد والعلماء وكبار رجال الدولة أما النوع الثابي – وهو دار طراز العامة – فكان ينتج المنسوجات التي تباع للشعب أو تصدر للخارج.

وكانت هذه الدور جميعاً ملكاً للحكومة تشرف عليها ، وتعين موظفيها ، وتؤجر عماها ؛ كما كان يقوم إلى جانب هذه الدور مناسج أهلية يعمل فيها الأهاون لحسابهم و النساء يقومون بالغزل والرجال يقومون بالنسيج - ، ولكن الحكومة كانت تشرف أيضاً على هذه المصانع الأهلية ، فكانت تمد النساجين بالمواد الحام ، فلا يستعملون منها إلا ماكاد عليه خاتم السلطان ، أما مصنوعاتهم فما كانوا يستطيعون بيعها إلا عن طريق موظف الحكومة المعين لذلك . أما الأقمشة المعدة للتصدير فكانت تخضع لنظام حكومي دقيق ، كل ذلك للمحافظة على القيمة الصناعية للمنتجات وعلى المستوى الرفيع الذي اكتسبته وامتازت به منسوجات هذه المنطقة.

وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان أن هذه المصانع الأهلية في دمياط كانت تقوم قبلي المدينة على الحليج الذي كان يمر عبر المدينة ويصب في بحيرة تنيس ، كما ذكر أن هذه المصانع كانت تسمى «بالمعامل» قال : «ومن ظريف أمر دمياط أنه في قبليها على الحليج مستعمل فيه غرف تعرف بالمعامل يستأجرها الحاكة لعمل الثياب الشرب ، فلا تكاد تنجب إلا بها ، فان عمل بها ثوب وبتى منه شبر ، ونقل

إلى غير هذه المعامل ، علم بذلك السمسار المبتاع للثوب فينقص من ثمنه لاختلاف جوهر الثوب عليه».

وعندما استقل الفاطميون بمصر عنوا عناية خاصة بصناعة النسيج وبدور الطراز، فقد امتازت الحياة في عصرهم بالبذخ والترف. وسن خلفاؤهم تقاليد خاصة للاحتفال بالمواسم والأعياد، وكانوا يسبغون في هذه المناسبات الهدايا والحلع من منسوجات دمياط وتنيس ودبيق على وزرائهم وكبار رجال دولتهم.

وظل الحال على هذا فى العصر الأيوبى وإن كانت الحروب الصليبية التى توالت على دمياط قد أثرت فى نشاط هذه الصناعة . وفى نهاية هذه الدولة هدمت دمياط فهدمت بتهديمها مصانع النسيج بطبيعة الحال.

ولكن الموقع الحغرافي كما ذكرنا يساعد على قيام هذه الصناعة في هذه البقعة ولحذا لم تلبث أن قامت صناعة النسيج ثانية في دمياط الحديدة ، ولكنها لم تستطع أن تستعيد سابق مجدها . أما تنيس فقد هدمت بمصانعها ومبانيها في عهد الملك الكامل محمد الأيوبي.

وظلت دمياط تشتهر أيضاً بصناعة النسيج طول العصرين المملوكي والعماني، وهذا يفسر لم أنشأ محمد على بها مصنعاً آلياً جديداً لصناعة الغزل. ومصانع الدسيج الأهلية المتناثرة في دمياط حتى اليوم هي الأثر الباقي لمجد هذه الصناعة والمنحدر مع المدينة من أقدم العصور. ولكن يبدو أن دمياط في هذه العصور المتأخرة اتجهت إلى نسج الحرير وخاصة بعد انتشاره من الصين في انحاء العالم وبعد أن كثر إنتاجه بالشام ذات الصلات التجارية الدائمة مع دمياط. وقد انتهى الأمركما نرى اليوم إلى قيام مصانع بنك مصر الحديدة التابعة لشركة مصر لنسج الحرير.

وقد كانت تقوم فى دمياط فى العصور القديمة صناعات أخرى غير النسيج أهمها عصر السمسم وصناعة الأكياب، وصيد الأسماك والطيور، هذا عدا الصناعات المنزلية المختلفة كالنجارة والحدادة والصناعات الحلدية . . . . إلخ.

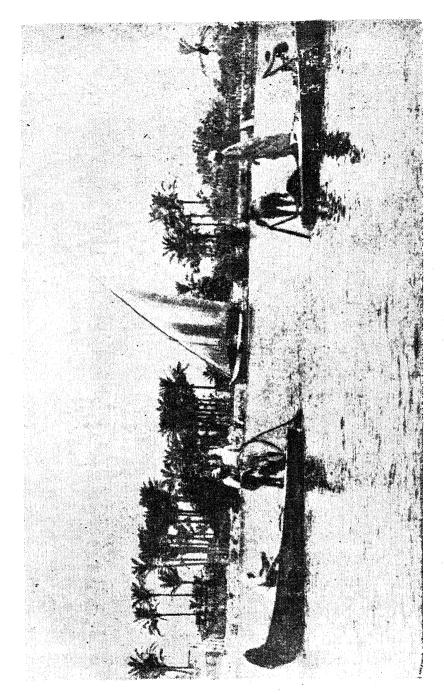

صيد السمك بشواطيء دمياط

وقد اتجه سكان دمياط أخيراً – بعد القضاء على تجارة المدينة الحارجية – إلى العناية مهذه الصناعات حتى عموها وأتقنوها وبزوا فيها الصناع الأوربيين. فغلت دمياط أهم مدن القطر جميعاً في إنتاج الأثاث والأحذية والحبن، وكان لوفرة إنتاجها في هذه الصناعات جميعاً أثر كبير في إنقاص كميات الوارد منها إلى المملكة المصرية ، بل إن مصر تصدر الآن كميات كبيرة مما تنتجه دمياط من هذه السلع إلى الحارج.

وإن ننسى لاننسى أخيراً صناعة ضرب الأرز ، فهى صناعة قديمة بدمياط وقد ساعد على وجودها صلاحية الأراضى انجاورة للمدينة لإنتاج هذا النبات وقد كان الأرز دائماً من أهم صادرات دمياط إلى الحارج.

\* \* \*

و بعد فهذه صورة سريعة لتاريخ دمياط من أقدم العصور حتى الآن – سياسياً واقتصادياً –، أرجو أن أكون قد وفقت فى تقديمها وإيضاحها، كما ارجو أن يوفقنى الله سبحانه وتعالى إلى استكال ألوانها وإبرازها للناس أتم وأو فى وأوضح مما هى عليه هنا فى فرصة قريبة إن شاء الله .



| الصفحات                 | الفهرس                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٨                       | دمياط في العصور القديمة                                 |
|                         | دمياط في العصر العربي                                   |
| ١٠- ٩                   | الفتح العربي الفتح العربي                               |
| 14-1.                   | في عصر الامارة                                          |
| 14-14                   | قی العصر الفاطمی                                        |
| •                       | فی العصر الایویی                                        |
| \ <b>\</b> - \\         | ١ – في عصر صلاح الدين                                   |
| Y7 - Y+                 | ٢ — في عهد الملك الكامل محمد                            |
| <b>79 - 77</b>          | ٣ – في عهد الملك نجم الدين أيوب                         |
|                         | فی العصر المملوکی                                       |
| ٤-                      | ١ – تخريب دمياط القديمة                                 |
| ÷ <b>ξ</b> •            | ٢ ــ قيام دمياط الجديدة                                 |
| <b>. . . .</b> .        | ٣ ــ في عهد المعز أبيك والمظفز قطز                      |
| <b>٤</b> - ٤ \          | ٤ ــ في عهد الظاهر بيبرس                                |
| <b>\$\$ - \$\tau</b>    | ٥ — فى أواخر القرن السابع الهجرى (الشيخ فاتح الأسمر ) . |
| <b>£Y- ££</b>           | ٦ ــ في القر ن الثامن الهجري (وصف ابن بطوطة)            |
| <b>ξ</b> λ − <b>ξ</b> Υ | ٧ — فى القرن التاسع الهجرى                              |
| <b>\$9 - \$</b> A       | ۸ — زيارة المقريزي و وصفه للمدينه                       |
| . 6                     | ٩ ــ دمياط منفى السلاطين والامراء                       |
| 0/-0.                   | ١٠ – الملك المنصور عثمان بن جقمق فى منفاه بدمياط.       |

| · · · · ·  | ••  |    |     | ١١ ــ المقامة القادرية في وصف الثغر ومحاسنه |
|------------|-----|----|-----|---------------------------------------------|
| 76-30      | • • |    |     | ۱۲ ـ في عهد قايتباي                         |
| 00 - 05    | ••  |    | ••  | ۱۳ ــ دمياط نيابة                           |
| 90         | ••  | •• | ••  | ١٤ ـــ في عهد قانصوه الغوري                 |
| <b>/</b> 0 | ••  |    | ••  | دمياط في العصر العثماني                     |
| 7 07       | ••  |    |     | دمياط في عهد الحملة الفرنسية                |
|            |     |    |     | دمياط في عهد الاسرة المحمدية العلوية        |
| 17-77      |     |    | ••  | نی عهر محمد علی السکسیر                     |
| ٦٢         | ••  | •• | ••  | نی عهر عباسی باشا الأول                     |
| 77-47      |     |    |     | نی عصر اسحاعیل باشا                         |
| 74         |     |    | • • | فی عهد توفیق باشا                           |
| 48         |     | •• |     | كلمة أُخيرة بين الجديد والقديم              |
|            |     |    |     | تاريخ المدينة الاقتصادى                     |
| 79-77      |     | •• |     | التاريخ التجارى                             |
| W-74       | • • |    |     | التارخ الصناعي                              |

#### تصويبات

| حة سطر       | خطأ         | صواب                |
|--------------|-------------|---------------------|
| ٦ ١          | فی          | في                  |
| ۹ ۱          | يحتلفون     | يحتفلون             |
| ٨ ١          | مقعو ل      | يحتفلون<br>معقول    |
| •            | في          | فی                  |
| 4 1          | المحافطة    | المحافظة            |
| ١, ٨,        | تم          | جُ                  |
| ۳ ۱          | ام.<br>اب   | ام<br>لهم           |
| 18 1         | لها         | لهم                 |
| 74 4         | باستعداد    | بالاستعداد          |
| 4 4          | ينسى        | ينس                 |
| 7 7          | ياهر        | باهر                |
| o 4          | ألف         | أربعائة ألف         |
| 17 4         | للفرنسيين   | للفرنسيس            |
| ٤ ٤          | الحجاين     | الحجارين            |
| 14           | يعرف        | يعرفون              |
| <b>YW</b> \$ | الفرن       | القرن               |
| 14 7         | للمعارف ، ه | للمعار <i>ف »</i> ، |
| ٣ -          | القدية      | القديمة             |
| •            | خطواة       | خطو ات              |
| 18           | مساجد       | ومساجد              |
|              |             |                     |

## للمؤلف

#### ا \_ تأليفاً

١ \_ رفاعة الطهطاوي (زعيم النهضة الفكرية في عصر محمد على) ، مجموعة أعلام الإسلام ، نوفسر ١٩٤٥ .

٢ ــ مصر والشام بين دولتين (قصة تاريخية تصف الأحداث في القطرين الشقيقين بين سنتي ٥٦٥، ٩٦٥ إبان انحلال الدولة الفاطمية وقيام دولة بني أيوب) دار الفكر العربي ، ١٩٤٧ .

٣ – تاريخ الترجمة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ( بحث أجيز لدرجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة فاروق الأولى ، وتال جائزة البحث الأدبى لسنة ١٩٤٦ من مجمع فؤاد الأول للغة العربية ) لم يطبع بعد .

ع حجمل تاريخ دمياط ( مطبوعات الغرفة التجارية المصرية لمحافظة دمياط ،
الاسكندرية ، ١٩٤٩) .

تاريخ الاسكندرية في العصرين الأيوني والمملوكي ، (مطبوعات الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الاسكندرية ، القاهرة ، ١٩٤٩).

### ب \_ نشراً: مكتبة المقريزي الصغيرة

١ = إغاثة الأمة بكشف الغمة ، بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطفى زيادة ،
مطبوعات لحنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٠ .

٢ \_ نحل عبر النحل ، مكتبة الخانجي ، ١٩٤٦.

٣ \_ اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الحلفا ، دار الفكر العربي ، ١٩٤٨.

\$ \_ الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفا والملوك ( يظهر قريباً ).

ه ــ مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب للمؤرخ الفيلسوف جهال الدين بن واصل (أكر موسوعة تاريخية نؤرخ لدولة بنى أيوب منذ قيامها إلى زوالها كتبها المؤرخ المعاصر ابن واصل ، ينشر نشراً دقيقاً محققاً مقارناً بالأصول التاريخية الأخرى مع دراسة طويلة تفصيلية المؤلف والكتاب يظهر قريباً فى نحو ٥ مجلدات كبيرة).

## A Short Political and Economic

## HISTORY OF DAMIETTA

BY

GAMAL EL DIN ELSHAYYAL (M. A., Ph.D. Hons.)

Lecturer in Islamic History, Farouk Ist. University.

· 1949 Scuola Tip. I.t. Don Losco ALESSANDRIA

### A Short Political and Economic

# HISTORY OF DAMIETTA

BY

GAMAL EL DIN ELSHAYYAL (M. A., Ph. D. Hons.)

Lecturer in Islamic History, Farouk Ist. University.

1949 Scuola Tip. Ist. Don Bosco ALESSANDRIA